# 06506

ن وفي أوفا الم



دَارُ ٱلفِّےُ ﴿ وَمَثْنَ لَهُ شُورِيَةً كَارُآلْفِكِ رِآلَمُعُنَّاصِرُ جيروتُ - يَسِيَان



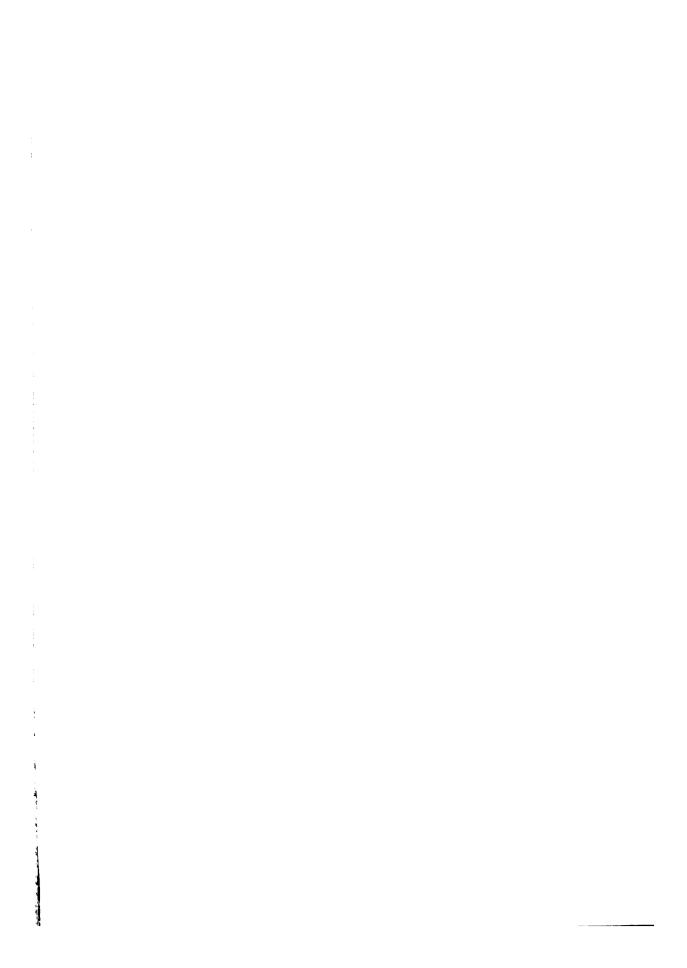

Gonoral O Maria

بني لِيُفَكِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ

ڰٳ<u>۫ۯڵؿٷڰڵڒڵڮٛ</u> ڣ۩ڂؽٳڹ

سشوقي أبوخليل



الماري والماري الماري ا

دَارُ الفِكِرُ دمشق ـ سورية



#### جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا ينع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغة أخرى ، إلا باذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

سورية ـ **دمشق ـ** شارع سعد الله الجابري ـ ص.ب (١٦٢) ـ برقياً : فكر س . ت ٢٠٠٤ هاتف ٢١١٠٤١ ، ٢١١١٦٦ ـ تلكس ٢٧٠ ٢

الصف التصويري: دار الفكر بدمشق الإفشاء (أوفست): المطبعة العلمية بدمشق

## بسم الله الرحمن الرحيم

### المقدِّمة

\* «اللهم هيئ لنا الخير، واعزم لنا على الرَّشد، وآتنا من لدنك رحمة، واكتب لنا السَّلامة في الرَّأي، وجنَّبنا فتنة الشَّيطان، أن يقوى بها فنضعف، أو نضعف لها فيقوى ». الرَّافعي

بسم الله القائل: ﴿ لاَ يَزَالُ بُنْيَانَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ، [ التَّوبة ١١٠ ] ، وصلى الله على رسول الله القائل: « اللَّهمَ أَلِهُمْنِي رُشْدي ، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نفسي » ، وبعد ..

كنت أحاض في إحدى الكلّيات عن مدارس الاستشراق ، ولما تكلّمت عن المدرسة الألمانية ، لفت نظري ثلاثة من مستشرقيها ، هم أهم المم المعلمة المودور نولدكه ، وبروكلمان ، وريسكه ، وهذا الأخير مع سعة علمه واتقانه للنّحو العربي ، واطلّاعه على كلّ الكتب العربيّة المطبوعة حتّى سنة ١٧٣٦ م ، كان كلّما أمعن في دراسة الكتب العربيّة ازداد بالعربيّة ولوعاً ، فاطلع على المخطوطات العربيّة في جامعة ليدن .

لقد أبغض اللاَّهوتيُّون ريسكه أشد البغض ، وحاربوه فتحطَّمت آماله في الحصول على وظيفة أُستاذ بإحدى الجامعات الألمانيَّة ، وكان عليه أن يقبل وظيفة في مدرسة ثانويَّة ، واعترض رجال الدِّين على تعيينه مديراً لمدرسة ، لولا أنَّه

لفت إليه انتباه الوزير الكونت قاكربرت ، ووعده بإزالة ما عسى يثيره رجال الدّين ضدّ تعيينه مديراً من اعتراضات .

ولم يجد ريسكه ناشراً واحداً يقبل أن ينشر له كتبه في ميدان الدّراسات العربيّة ، فاضطر أن ينشر ما نشر من ذلك على نفقته الخاصّة ، وهو الفقير المعدم .

وتساءلت : لِمَ لَمْ يلقَ ريسكه ، ما لقيه نولدكه وبروكامان من شهرة ؟

فعدت إلى ترجماتهم ونتاجهم ، فوجدت أن نولدكه وبروكلمان لم يقدِّما حقائق نثير رجال الدِّين في أُوربة ، بل قدَّم الرَّجلان ما يرضيهم تماماً ، فروِّج لما قدَّما ، ونُشِر ما أَلَّفَا ، فاغتنى الرَّجلان ، وعمت شهرتها الآفاق ، وبلغت عنان السَّماء .

بينما نطق ريسكه بما اقتنع ، وكتب ما أملاه عليه ضيره ، ونشر ما اعتقده بعيداً عن رأي رجال الدين وسطوتهم ، فقال : « إن ظهور محمَّد وانتصار دينه هما من أحداث التَّاريخ الَّتي لا يستطيع العقل الإنساني إدراك مداها » ، ويرى في ذلك « برهاناً على تدبير قوَّة إلهيَّة قديرة » .

لقد أبغض اللاً هوتيُّون ريسكه أشدَّ البغض ، لأنَّه جَد الإسلام ، ولم يوافقهم على أكاذيبهم وافتراءاتهم حول محمَّد بن عبد الله وَيَلِيَّةٍ خصوصاً ، وحول الإسلام وتاريخ الإسلام عموماً ، وفي ذلك يقول فوك : « لقد كان متها عند اللاَّهوتيين بأنَّه حرَّ التَّفكير ، ولم يسايرهم في ادِّعائهم أنَّ محداً كان نبياً زائفاً وغشَّاشاً ، وأن ديانته خرافات مضحكة » ، لذلك لم يحصل على منصب جامعي ، وعُيِّن مدرِّساً في إحدى الثَّانويات ، وثارت ثائرة رجال الدِّين عندما اقترح لإدارة ثانويَّة ، فنُقل إلى متحف للنقود ، لا يرى أحداً ، ولا يراه أحد ، لا يتَّصل بأحد ، ولا يتَّصل به أحد .

وعدت إلى كتاب « المستشرقون » للأستاذ نجيب عقيقي ، لأرى ما كتبه عن بروكلمان ـ مثلاً ـ وقد انتشر كتابه « تاريخ الشعوب الإسلاميَّة » في مكتباتنا العربيَّة ، فوجدته في الجزء الثالث ، الصفحة ٤٢٤ وما بعدها يقول عن بروكلمان الذي قدَّم ما يرضي رجال الكنيسة : « وطارت له شهرته في فقه العربيَّة وقراءتها قراءة فصيحة ، وكتابتها كتابة سلية ، وفي التَّاريخ الإسلامي ، وتاريخ الأدب العربي ، حتَّى عُدَّ إماماً من أممتها » ، وعين أستاذاً لها في الجامعات الألمانيَّة ، وانتخب عضواً في الجامع اللَّغوية العربيَّة .

ويقول الأستاذ عقيقي في كتابه أيضاً: « اشتهر بروكامان بجم نشاطه ، وغزارة إنتاجه الله ياتصف بالموضوعيّة والعمق والشّمول والجيدّة ، مما جعله مرجعاً للمصنّفين في التاريخ الإسلامي والأدب العربي ، إذ قلّ من لم يستند إليه أو يتوكّأ عليه في مصنّفاته » .

عجبت من قـول الأستـاذ عقيقي ، ودهشت من وصفـه لبروكامـان «بالإمامة » في التاريخ الإسلامي ، وبالموضوعيَّة والعمق والشَّمول والجِدَّة ، وتذكَّرت أن كتاب «تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة » الَّذي قرأته منذ ربع قرن ، دوَّنت على هوامشه عشرات الملاحظات ، وسجَّلت عشرات الإجابات والرُّدود على افتراءاته ودسائسه ، فعدت إلى الكتاب المذكور دارساً مراجعاً له من جديد ، فزاد عجبي واستغرابي من عربي يصف كارل بروكامان «بالإمامـة » في التَّاريخ الإسلامي ، وبالموضوعيَّة والعمـق والشَّمول والجِدَّة ، و يجعله ممن يتَّكِئ عليه المؤرِّخون العرب في مصنَّفاتهم .

وحتَّى الأستاذ د. حسين مؤنس في مقالته « كارل بروكلمان : مستشرق أسدى للفكر أجلَّ الخدمات » ، والمنشورة في صفحة ٢٧ من العدد ١٣٩ في مجلة العربي يقول بعد حديثه عن « تاريخ الأدب العربي » : « وفي ذلك الوقت كان كتابه الجيد الثَّاني ( تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة ) يترجم إلى العربيَّة ، وهذا

الكتاب ينطق بتقدير بروكلمان للعرب ومشاركته إياهم في كفاحهم للحريّة والكرامة والرّخاء » .

لقد شاركنا بروكامان في كفاحنا للحريَّة والكرامة والرَّخاء .

شاركنا ، عندما كان شعوره مع يهود بني قريظة ، فلم يعترف بخيانتهم أثناء غزوة الخندق وحصار الأحزاب للمدينة المنوّرة ، فقال · « كان سلوكهم غامضاً » ، ص ٥٥ ، بعد أن قال في ص ٥٦ : إجلاء بني النَّضير « لسبب واه » ، وشاركنا بقوله : « فشل النَّبي في الحديبية ، فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة اليهوديَّة الغنيَّة في خيبر » ، ص ٥٦ .

وشاركنا ، بوصفه لأبي بكر الصِّدِّيق : لم يحالفه التَّوفيق في الحكم على الحالة الدَّوليَّة ، ص ٩٠ ، والصِّدِّيق هو الَّذي خطط لانتصار أُمتنا على الدَّولتين العالميتين آنذاك .

وشاركنا عندما جعل انتصار المسلمين في اليرموك ، سببه الأوّل والأخير « الأرمن اللّذين كانوا يؤلّفون نصف جيش الرُّوم ، كانوا حاقدين على الدَّولة البيزنطيَّة غير راغبين في القتال » ، ص ٩٥ ، وجعله سبب انتصارات المسلمين في فتوحاتهم في بلاد الشام ومصر ، أمَّا في الهند ، وفي إسبانية ، فيعيد سبب انتصار المسلمين إلى ضعف الحكام ، وتمزَّق تلك البلاد .

وشاركنا كفاحنا عندما قال ص ١٠٠ : « الغزاة العرب يجوسون خلال الدّيار غانمين مخرّبين » .

وشاركنا كفاحنا للحريَّة عندما قال مفترياً كاذباً: « وهدم صلاح الدِّين بعد تحرير القدس أماكن العبادة النَّصرانيَّة »، ص ٢٥٧ ، مع أن التاريخ سجل لصلاح الدين بحروف من نور ، أمره بصيانة وترميم أماكن العبادة النَّصرانيَّة بعد تحرير القدس من أيدي الدُّخلاء الصَّليبيِّين .

وشاركنا في كفاحنا للحريَّة والكرامة والرَّخاء ، عندما وصف مجاهدينا في البحر المتوسِّط ، ضدَّ الغزو الإسباني لشواطئنا العربيَّة في الشَّمال الإفريقي ، بأنَّهم قراصنة ، وأعمالهم قرصنة ، ص : ٤٥٦ و ٤٧١ و ٦٢٠ .

وشاركنا في مشاعرنا ـ لا في كفاحنا ـ عندما وصف الإسلام ص ٦٠٦ بالمبدأ الذي أبلته الأيّام وطرحته وراءها ظهريّاً .

وشاركنا في كفاحنا عندما اعتبر الغزو الفرنسي للجزائر واستعارها « فتحاً » ، ص ٦٢٠ ، بينا وصف جهاد الأمير عبد القادر الجزائري ضد الاستعار الفرنسي « بالتَّعصُّب الدِّيني » ، ص ٦٢٥ ، و ٦٢٧ .

وشاركنا في كفاحنا عندما جعل الفتح العربي الإسلامي وتحرير مصر « عبوديَّة » تطاولت ألف سنة ، وأيَّام الاستعار البريطاني جاء سعد زغلول محرِّراً موقظاً للمصريين ، ص ٧٣٣ .

أيَّةُ مشاركة هذه ، لمن وصف زوراً وبهتاناً « بالإمامة » في التَّاريخ الإسلامي ، وبالموضوعيَّة والعمق والشُّمول والجِدَّة ، وأُسلوب وعبارات التَّهكُّم واضحة في كتابه « تاريخ الشعوب الإسلاميَّة » ؟

سخرية لا تليق بمؤرِّخ عادي ، فكيف نقبلها ، أو نتغاضي عنها وقد جاءتنا من « الإمام » في التاريخ الإسلامي ؟

قال ص ٩٣: « فقد كان فريق من العرب يعيشون في ظل الامبراطوريَّة البيزنطيَّة ، كا كان فريق منهم يعيشون في ظل الامبراطوريَّة الفارسيَّة ، فمن الضَّروري أن يحمل إليهم إخوانهم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءه » .

وقال في ص ١٩٩ : « فالواقع أن المأمون انطلق في سبيله إلى طُوس مباشرة ، ليستمد القوَّة من طريق الصلاة على ضريح أبيه الرَّشيد » .

« ولما كان الإسلام الرَّشيد ينهى عن تصوير الكائنات الحيَّة ، فلم يكن بدَّ من أن تغطَّى روائع الفسيفساء الذَّهبيَّة الَّتِي تزيِّن العقود ، وتَثِّل الفنَّ البيزنطي أحسن تمثيل ، بطبقة من الكلس » ، ص ٤٣٢ .

« أمَّا في المراسيم المتعلّقة بالشُّؤون المالية ، وفي القرارات المبنيّة على القانون الدّيني ، الشّرع الحنيف ، فقد كان الدّفترداريّة ، وقضاة العسكر ، يحملون الطّغراء أيضاً » ، ص ٤٧٤ ، وكرر في هنزء وسخرينة ( الشّرع الشّريف ) ، ص ٤٧٤ أيضاً .

السُّلطان عبد العزيز « لا يتَّصل إلاَّ بالدَّراويش ومفسِّري القرآن ، وكان هؤلاء قد حشوا دماغه بأحلام خياليَّة عن عظمة السُّلطان الدِّينية ، وقوَّته الدَّوليَّة » ، ص ٥٧٤ .

« وفي سنة ١٨٥٧ م ظهرت في قبيلة يَنِّي نبيَّة اسمها لالا فاطمة ، فاتبعتها القبائل المجاورة لها .. » ، ص ٦٢٧ ..

هذا بعض هزئه وسخريته ، مع أن الإسلام لم يكن ينتظر كارل بروكلمان ليتحدَّث عن « بركاته وآلائه » ، ولم يكن ينتظره ليقول عنه إنه رشيد ، فالإسلام عرفته الدَّنيا قبل بروكلمان وبعده ، عرفته تشريعاً ما جاراه تشريع آخر في إحقاقه للحقّ ، وتنفيذه للعدل ، ونظرته للإنسان إنساناً بغض النَّظر عن جنسه ولونه وعقيدته . إنَّه رشيد لأنَّه استطاع أن يقضي على جذور الوثنيَّة في نفوس أتباعه ، فأبعدهم عن الخضوع لغير الله عزَّ وجلَّ ، فحقَّق الوحدانيَّة التي هي أساس الدِّيانات السَّاوية ، بينا نجد العالم من حول الإسلام غارقاً في بحر من الوثنيَّة القيّعة من عبادة بشر ، وتقديس لأوثان وصُور ..

وبروكلمان يعلم بأنَّ لكلِّ عقيدة فلسفة خاصَّة بها ، ونظرة تنظر للحياة من خلالها ، ومن هذه الفلسفة والنَّظرة ينبع الفنُّ والأدب ، وكلُّ شيء في حياة

أصحاب هذه العقيدة ، ولذلك فإن الفنَّ عند المسلمين ، ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه عند بيزنطة وغيرها ، ولا يقبل الإسلام أن تبقى فلسفة بيزنطة ، أو فلسفة الفرس ، أو بالأحرى فلسفة أصحاب تلك العقائد البائدة والوثنيَّة هي الموجة السَّائدة في حركة الفنَّ عند المسلمين ، ومن الطَّبيعي أن يغطي ما لا يتَّفق مع نظرته إلى الحياة ، وأن يحلَّ محل ذلك فنَّ منبثق من صميم المجتمع الجديد ، معبِّراً عَمَّا يختلج في نفوس أبناء هذا المجتمع ، ولذلك يمكن لبروكلمان - وأمثاله معبراً عمَّا يختلج في نفوس أبناء هذا المجتمع ، ولذلك على على جمالها تزيِّن جدران مسجد أن يرى لوحات الفسيفساء الرَّائعة الَّتي يتباكى على جمالها تزيِّن جدران مسجد المسلمين في دمشق - المسجد الأموي - ، وليته يتباكى على ما هو أثمن من الفنِّ ، ألا وهو الإنسان ، الَّذي اضطهد وعُذَّب ونُكِّل به وقُتِلَ على أيدي أبناء جلدته وعقيدته في إفريقية وآسية وأمريكة .

فالسُّخرية والهزء ، يدلاَّن على تعصب وحقد ، كنا نتنى أن يبتعد عنها من وصف ( بالإمامة ) في التَّاريخ الإسلامي ، مع الموضوعيَّة والعمق والشُّمول والجِدَّة .

والسُّخرية والهزّء يكفيان لإبعاد كلمة (الجيد) عن كتاب بروكلمان «تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة »، والَّذي لا ينطق بتقدير بروكلمان للعرب، ولا بمشاركته إيَّاهم في كفاحهم للحريَّة والكرامة والرَّخاء.

وهذا وحده خطب جلل ، فكيف ببروكلمان ، وقد كتب تاريخنا منطلقاً من التشكيك ، والرَّفض العشوائي ، معتمداً على الرِّوايات الضَّعيفة الشَّادَة ، والَّتي رفضها النَّقاد الباحثون ، واستغربها العلماء المطَّلعون ، بل وأشاروا إلى نشوزها ، لكن بروكلمان ـ كغيره من المستشرقين الَّذين قدَّموا ما برضي رجال الكنيسة ، ولم يكتبوا حقائق تثيرهم ـ بنى فكره ورأيه مسبقاً في نفسه ، ثمَّ جاء إلى وقائع التَّاريخ العربي الإسلامي يطوِّعها لما يؤيِّد فكرته وخطَّته المرسومة ، يطمس ، ويضعف ، وعرِّض ما دون ذلك ، فقدَّم بروكلمان تاريخنا ، موسِّعاً الجزئيّة ، متعاضياً عن الكليَّة ، مع تفسيرات عجيبة ، ومواقف غريبة ، وأقوال ينبو عنها الذَّوق السَّليم ،

والفكر الموضوعي ، لا العميق والشَّامل ، بل وحتَّى غير العميق ، وغير الشَّامل .

وقبل البدء بدراسة ما افتراه ( الموضوعي ) بروكلمان على تاريخنا ، وتفنيد ما دسّه ( إمام التّاريخ الإسلامي ) على تراثنا ورجالاتنا ، نذكّر بأنّه كان عليه بدل اعتاده على مؤلفات المستشرقين الّذين سبقوه ، أمثال يوليوس فلهاوزن ، ونولدكه ، ولامانس .. وهذا ماسنفصّله في خاتمة هذا الكتاب ـ كان يجب عليه الرّجوع إلى المصادر العربيّة ، إلى معين تاريخنا ، ليقرأها قراءة شاملة ، ويتمثّل مادتها تمثّلاً كاملاً ، ويعيش أجواءها وبيئتها ، وينهل منها بعد تجرّده من سيطرة اللاّهوتيّين ، وهذا بالنسبة للمؤرخ كا لاحظ المستشرق الألماني بيكر C. H. Becker هو الطّريق الوحيد المكن لكتابة تاريخ أمّة .

لماذا العودة إلى فلهاوزن ، ونولدكه ، ولامانس .. والبعد عن الطّبري واهماله ، مع ابن الأثير ، وابن سعد .. وأي عذر لبروكلمان ، وهو الله يتقن العربيّة قراءة وكتابة ؟

فأين الموضوعية ؟

وأين العمق والشَّمول والجدَّة ؟

وأين تقدير العرب ومشاركتهم في كفاحهم للحريَّة والكرامة والرَّخاء ؟

فَإِلَى «كَارِل بروكَلَمَان فِي الميزان » ، وأَيُّ ميزان هو ؟ إِنَّه ميزان الحقائق التَّاريخية ، ميزان يزن به كلُّ دارس مطَّلع على تاريخنا الإسلامي ، ميزان يزن والأَصابع والأَهواء بعيدة عن كفَّتيه .

نسأله تعالى التَّوفيق ، وله الحمد أوَّلا وآخراً .

سشه قي أبوخلييل

دمشق في : ١ المحرَّم الحسرام ١٤٠٨ هـ ٢٥ آب ( أغسطس ) ١٩٨٧ م

## كارل بروكلمان

Carl Brockelmann

[ ۱۸٦٨/٩/۱۷ م \_ ۱۹٥٦/٥/١ م ]

 وكانت أشد أماني إلحاحاً علي أن أعيش
 فيا وراء البحار على ظهر سفينة ، أو ترجماناً ، أو مبشراً دينياً

كارل بروكلمان مستشرق ألماني ، ولد في مدينة روستوك في ١٨٦٨٩/١٧ م ، ، وفي المدرسة الثّانويّة في روستوك بدأت تظهر ميوله إلى الـدّراسـات الشَّرقيَّة ، يقول بروكلمان : وفي الصَّفوف العُلْيا ـ من المدرسة الثّانوية ـ تجلّت الميول الَّي ستسيطر على حياتي بكل وضوح ، وكانت هناك جمعيَّة للقراءة ، تجتمع مرَّتين في الأسبوع ، وفي يوم الأربعاء كنا نقرأ مجلة « الجلوبس : الكرة الأرضيَّة » ، وفي يوم السَّبت نقرأ مجلّة العالم الخارجي Ausland ، وهاتان المجلّتان كانتا أبرز المجلاَّت الجغرافية ، وكان ذلك الوقت هو وقت الاكتشافات الجغرافيّة العظمة في آسية و إفريقية (٢) ، وعن هذا الطّريق ارتبط خيالي بالمشرق ، وكنت أهم في المقام الأوَّل بما يرد فيها من

<sup>(</sup>١) مراجع هذه الترجمة :

موسوعة المستشرقين ، د. عبد الرحمن بدوي ، دار العلم للملايين ، الطّبعة الأولى : شباط ( فبراير ) ١٩٨٤

ـ المستشرقون ، نجيب العقيقي ، دار المعارف ، الطبعة الرَّابعة ، ( دون تاريخ ) .

\_ الأعلام ، خير الدين الزُّركلي ، دار العلم للملايين ، الطبعة السَّادسة : تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٨٤

<sup>(</sup>٢) لم يكن هدف الكشوف الجغرافيَّة الأوربية في القرنين الخامس عشر والسَّادس عشر الميلاديَّين ، معرفة طريق مباشر إلى بلاد التَّوابل في جنوب شرقي آسية فقط ، بل : التبشير بالنَّصرانيَّة ، والوصول إلى ذهب الهند لتغطية نفقات تجريد حملة صليبيَّة جديدة ، انظر : « في طلب التّوابل » تأليف : سونيا ي. هاو ، مشروع ١٩٥٧ كتاب (٩٨) ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، سنة ١٩٥٧

أخبار عن اللّغات ، ولهذا فإنّني وأنا لا أزال تلميذاً في المدرسة الثّانويّة ، وضعت مشروعاً لكتاب نَحْو للهجة البانتو ، التي كان يتكلّم بها في المستعمرة البرتغاليّة أنجولا ، وقد احتفظت بهذا المخطّط وقتاً قليلاً ، وكانت أشدّ أماني إلحاحاً عليّ أن أعيش فيا وراء البحار ، وشجع على هذه الأمنية الأحوال السّائدة آنذاك في روستوك ، ذلك أنّه بسبب انحدار حياة الأعمال في روستوك ، فقد سعى كثيرون من التّجار إلى العمل فيا وراء البحار (۱) .

وكان أمله أن يعمل فيا وراء البحار طبيباً على ظهر سفينة ، أو ترجماناً ، أو مبشِّراً دينياً ، وله ذا السَّبب كان يحضر دروس الأستاذ نرجر Nerger معلِّم اللَّغة العربيَّة في تلك المدرسة الثَّانويَّة ، ويقول إنه اتقن العبريَّة إلى درجة أنَّه استطاع أن يترجم في امتحان العبريَّة في البكالوريا نصًا عبرياً عن سفْر (عموص) غير مشكول ، ترجمة تلقائيَّة شفويَّة ، كذلك بدأ يدرس اللَّغة الآراميَّة الكتابيَّة ، وهو لا يزال طالباً في الثَّانوي .

وفي ربيع ١٨٨٨ م ، انتقل إلى استراسبورج لحضور محاضرات نولدكه (٢) ،

<sup>(</sup>۱) موسوعة المستشرقين ، ص ٥٧ ، عن ترجمته الذَّاتيَّة ص ٢٠ ، والَّتي فرغ بروكلمان منها في مدينة هَلَّه ١٩٤٠/٩/١٤ م ، أي قبل ثلاثة أيام من بلوغه سن التَّاسعة والسَّبعين ، ونشر هذه التَّرجمة رودلف زلهيم Rudolf Sellheim ، الأستاذ في جامعة فرنكفورت ، والمشرف على مجلة : Oriens .

تيودور نولدكه Theodor Noldeke : [ ١٩٣١ - ١٩٣١ م ] يعد شيخ المستشرقين الألمان غير مُنافَع ، أتقن العربيَّة والسريانيَّة والعبريَّة استطاع مع استطالة عمره حتَّى جاوز الرَّابعة والتَّسعين أن يظفر بهذه المكانة ليس فقط بين المستشرقين الألمان ، بل بين المستشرقين جميعاً ، حصل على الدكتوراه في ١٨٥٦ م برسالة عن تاريخ القرآن وهو في سن العشرين ، وفي عام ١٨٦١ م عُيِّن معيداً في جامعة جيتنجن ، وكُلف بإلقاء دروس في التَّفسير عن سفر أشعيا ، ودروس في نحو اللَّغة العربيَّة ، ثمَّ عُيِّن في جامعة كيل Kiel أستاذاً للْغات السَّامية ابتداء من ١٩٦٠ ، وحتى ١٩٢٠ م ، وفي ربيع ١٨٧٢ م عُيِّن أُستاذاً في جامعة استراسبورج حتَّى ١٩٢٠ م ، قضى السَّنوات الأخيرة من حياته في منزل ابنه في مدينة كارلسروهه Karlsruhe ، حيث توفي في ٢٥ كانون الأول « ديمبر » ١٩٢٠ م .

يقول بروكلمان : « وعنده تعلمت الكثير جداً ، وعند نولدكه كنت أنا الوحيد في معظم المحاضرات » .

ودرس بروكلمان على هوبشمن Hubschmann اللّغة السّنسكريتيّة ، واللّغة الأرمنيّة مع راهبين أرمنيين ، أرادا الحصول على الدكتوراه على هوبشمن ، كا درس على دومشن Dumischen اللّغة المصريّة ، قال بروكلمان : وكان يرافقني يهودي غني يُدْعى اشبيجلبرج Spiegelberg ، حصل بعد ذلك على الدكتوراه من جامعة استراسبورج .

وفي ١٨٨٩ ـ ١٨٩٠ م ، كلَّفه نولدكه القيام بدراسة عن : ( العلاقة بين كتاب « الكامل في التاريخ لابن كثير » ، وكتاب « أخبار الرَّسل والملوك للطَّبري » ) ، ونالت هذه الرسالة الجائزة في ربيع ١٨٩٠ م ، ومكَّنه ذلك من طبعها كرسالة للدكتوراه الأُولى ، فطبعت في استراسبورج سنة ١٨٩٠ م .

وأمضى بروكلمان صيف ١٨٩٠ م مدرِّساً خصوصيّاً في بيت العالم الفسيولوجي جلوش Glotz في منزله الرِّيفي في نويدورف Neudorf .

وفي أوَّل تشرين الأوَّل « أكتوبر » ١٨٩٠ م ، عُيِّن مدرِّساً في المدرسة البروتستنتيَّة في استراسبورج ، أوَّلاً تحت التَّمرين ، وبعد ذلك مدرِّساً مساعداً ، وفي الوقت ذاته ، واصل دراساته العربيَّة ، وبدعوة من نولدكه - وكان قد قرأ معه في شتاء ١٨٨٨ - ١٨٨٩ م القسم الأوَّل من « ديوان لبيد » ، الَّذي نُشِرَ في قيينة - نَشَر التَّرجة الألمانيَّة الَّتِي قام بها أنطوان هوبر Anton Huber الَّذي توفي مبكِّراً ، وبعد ذلك نشر القسم الثَّاني من هذا الديوان ، وما تبقَّى للبيد من شذرات وترجه إلى الألمانيَّة ، مستنداً إلى دراسات تمهيديَّة ، أعدها هوبر وهنيرش توربكه ، وصدر ذلك كلَّه في ١٨٩١ م .

ولكن ، ما لبث أن تبيَّن لبروكلمان أنَّه لا مستقبل له في هذه المدرسة

الثّانوية البروتستنتية ، لهذا قرَّر أن يُعِدَّ نفسه للانخراط في التَّدريس الجامعي ، ومن أجل هذا انتقل في تشرين الثاني « نوفمبر » ١٨٩٢ م إلى برسلاو ، وحصل على دكتوراه التَّأهيل للتدريس في ٢٨ كانون الثاني « يناير » ١٨٩٣ م برسالة عنوانها : « عبد الرَّحن أبو الفَرَج ابن الجوزي : تلقيح فهوم أهل الآثار ، في مختصر السِّير والأخبار ، بحث وفقاً لخطوط برلين » .

وفي تلك الأثناء أيضاً ، كان بروكلمان مشغولاً بجمع موادل « معجم سرياني » . ( صدر في شباط « فبراير » ١٨٩٥ م ) .

وكان سخاو<sup>(۱)</sup> Sachau قد دعاه للاشتراك في إعداد نشرة نقديَّة محقَّة له « طبقات ابن سعد » ، والسَّفر إلى لندن واسطنبول للاطلاع على مخطوطات هذا الكتاب ، فسافر بروكلمان في آب « أغسطس » ١٨٩٥ م إلى لندن ، وفي أيلول « سبتبر » سافر إلى اسطنبول ، حيث أمضى شتاء عام ١٨٩٥ ـ ١٨٩٦ م ، ولم يكتف بأداء المهمة الموكولة إليه الخاصَّة بطبقات ابن سعد ، بل انتهز الفرصة لنسخ نسخة من « عيون الأخبار » لابن قتيبة ، وظهر هذا الجلّد بتحقيقه في برلين ١٩٠٤ م ، وقد طبع بعناية أكاديميَّة برلين ، الَّتِي تولَّت الإنفاق على الكتاب بكل أجزائه .

أمًّا فيا يتَّصل بنشر « عيون الأخبار » ، فقد تولَّى أمره بنفسه ، ووجد في قيار ، ناشراً مستعداً لتحمَّل نفقات الطَّبع بشرط أن يقدِّم إليه بروكامان في الوقت نفسه كتاباً آخر أوفر حظاً من الرَّواج ، لأنَّ النَّص العربي

<sup>(</sup>۱) كارل إدوارد سَخَاوْ Karl Edward Sachau [ ١٩٣٠ - ١٩٣٠ م ] ، مستشرق ألماني ، عُيِّن في سنسة ١٨٢٦ م أستاذاً للُغات الشرقية في برلين ، ساح في بلاد الشام والعراق ، وبما نشره بالعربية « الآثار الباقية عن القرون الخالية » ، و « تحقيق ما للهند من مقولة » كلاهما للبيروني ، وأربعة محلدات من « طبقات ابن سعد » ، والمعرّب من الكلام الأعجمي للجواليقي ، [ الأعلام : ٢١١/٥] .

« لعيون الأخبار » لا يهم إلاَّ القليل من المتخصّصين في المكتبات العامَّة ، وكان هذا الشرط ، أو الاقتراح الشَّرط ، هو الَّذي دفع بروكلمان إلى تصنيف كتابه « تاريخ الأدب العربي » Geschichte der Arabischen Littereatur ، وقد ظهر النَّصف الأُوَّل من الجزء الأُوَّل في ١٨٩٧ م ، والنَّصف الثَّاني في ١٨٩٨ م ، والجزء الثاني في ١٨٩٨ م ، ثمَّ أُعاد بروكلمان طبع الطبعة الأُولى في مجلَّدين مع توسعات الثاني في ١٩٤٢ م ، ثمَّ أُعاد بروكلمان طبع الطبعة الأُولى أي مجلَّدين مع توسعات كثيرة ، وجعلها متشيّة مع طبعة الملحق هذه في ليدن ١٩٤٣ ـ ١٩٤٩ م ، وهكذا أصبح الكتاب في وضعه النِّهائي مؤلَّفاً من خمسة مجلَّدات : الجلَّد الأوَّل والتَّاني هما الأصل ، والمجلَّدات الثلاثة الباقية هي الملاحق .

وفي ربيع ١٩٠٣ م دُعي بروكلمان ليكون أستاذاً ذا كرسي في جامعة كينجزبرج ، وبقي في هذا المنصب حتَّى ١٩١٠ م ، وهنا ألَّف كتابه « موجز النحو المقارن للَّغات السَّامية » .

وفي ١٩١٠ م دُعي ليشغل أستاذاً في جامعة هالَّه Halle ، حيث بقي فيها إلى سنة ١٩٢٢ م .

وفي ١٩٢١ م عُرِض كرسي الدِّراسات الشَّرقيَّة في جامعة بون على بروكلان ، كا عرض عليه الكرسي الَّذي كان يشغله سخاو ، ففضل كرسي برلين ، لأنه رجا أن يجد في برلين أنسب الظروف والإمكانات لمواصلة عمله ، لكن لم تتحقَّق آماله ، ولم يستطع الانتقال للإقامة في برلين لمدة يومين في الأسبوع طوال فصلين دراسيين ، ولهذا تخلَّى عن منصبه في برلين بعد عام من تعيينه ، وعاد إلى جامعة برسلاو ، وفي صيف ١٩٣٢ م انتخب مديراً لجامعة برسلاو ، لكنه حدث في أثناء إدارته أن قام الطلاب النازيون بمظاهرات ضد تعيين الأستاذ ماول وهو يهودي عما أدّى إلى إغلاق الجامعة لمدَّة ثلاثة أيَّام ، ولما كان بروكلمان قد حاول الدِّفاع عن حريَّة الجامعة في اختيار الأساتذة - أيّاً كانت ديانتهم - فإنَّه اضطر إلى الاستقالة من منصبه مديراً للجامعة في شهر آذار « مارس » ١٩٣٣ م ، بعد أن

استولى النّازيّون على السّلطة في ٣٠ كانون الثاني « يناير » ١٩٣٣ م ، لكنه احتفظ بكرسي الأستاذيّة في الجامعة ، وفي خريف ١٩٣٥ م تقاعد ، وانتقل في ربيع ١٩٣٧ م إلى مدينة هالّه ، لأنه أراد الاستفادة من مكتبة « الجمعية الشّرقيّة اللّائانيّة » .

وكان بروكلمان في الفترة من ١٨٩٥ إلى ١٩١٤ م يتناول بالتَّعليق ما يصدر عن تاريخ الإسلام من مؤلَّفات ، وبعد ذلك بخمس وعشرين سنة عاد ليكتب الجلَّد الكبير « تاريخ الشَّعوب الإسلامية » Geschichte der Volker und Staaten وقد ظهر سنة ١٩٣٩ م ، وهذا الكتاب يعطي صورة شاملة لتاريخ الشَّعوب الإسلاميَّة كلِّها منذ بداية الإسلام حتَّى ١٩٣٩ م معتداً على يوليوس فلهاوزن (١) ، وليون كيتاني (٦) .. فيا يتعلق بتاريخ صدر الإسلام والدَّولة الأُمويَّة ، والَّذي ترجمه إلى العربية سنة ١٩٤٩ الأستاذان منير بعلبكي ونبيه فارس ، كا ترجم إلى التركيَّة والمولنديَّة والفرنسيَّة .

وتُرجم إلى الانكليزيَّة ونُشِر في ١٩٤٧ م مع فصل عن الحوادث من ١٩٣٩ إلى

<sup>(</sup>۱) يوليوس فلهاوزن ( ١٨٤٤ - ١٩١٨ م )، مستشرق آلماني ، درَّس اللاَّهوت ، ثمَّ اللَّغات الشرقيَّة في مدينة هالَّه ، أشهر كتبه « تاريخ الدَّولة العربيَّة من ظهور الإسلام إلى نهاية الدَّولة الأمويَّة » ، ترجمه د. محمد عبد الهادي أبو ريدة إلى العربية ضمن سلسلة « الألف كتاب : ١٣٦ » القاهرة : ١٩٥٨ ، فنبَّه إلى « أن آراء مؤلف هذا الكتاب تحسب عليه وحده » ، لانحرافه في نظرياته عن الحقيقة ، وله تأليف عن الأسفار المقدسة ، ذهب فيها مذهب الإباحيين ، [ انظر مقدمات الترجمة العربية « لتاريخ الدولة العربية » ، والأعلام : ٢٦٠/٨ ] .

<sup>(</sup>٢) لَيُون كيتاني ( ١٨٦٩ ـ ١٩٢٦ م ) ، مستشرق إيطالي مؤرخ ، أمير ، كان يحسن سبع لغات منها العربيَّة والفارسيَّة ، قام برحلات إلى الشَّرق ، ولا سيا الهند وإيران ومصر والشَّام ، ألَّف كتاب تاريخ الإسلام ، وطبع منه سنة ١٩٠٥ ـ ١٩٠٨ ثمانية مجلَّدات ضخمة ، انتهى فيها إلى سنة ٤٠ للهجرة ، وكان يرجو أن يُفسح في أجله ليكهل القرن الأوَّل لهلاسلام في ٢٥ مجلَها ، الأعلام : ٢٥٠٥٠ ] .

١٩٤٧ كتبه يهودي متعصّب متيّن يدعى M. Perlmann ، شوَّه فيه القضيّة الفلسطينية (١) .

وكان على بروكلمان في ١٩٤٥ بوصفه متقاعداً من جامعة برسلاو أن يعمل مؤقّتاً في منصب محافظ لمكتبة « الجعيّة الشَّرقيَّة الألمانيَّة » ، فصرف كل همّه لإعادة تنظيها ، واستعادة مانقِل من كتبها ومخطوطاتها ، وفي صيف ١٩٤٧ عين أستاذاً شرفياً ، وألقى دروساً ومحاضرات بناء على رغبته بي التركيات ، فدرّس لطلابه اللَّغة التركية الحديثة ، وقرأ معهم كتب التاريخ العثماني القديمة ، وفسر وثائق تركية ، وألقى محاضرات في تاريخ الدَّولة العثمانيَّة ، كا ألقى في الوقت ذاته ، دروساً في اللَّغات السريانيَّة ، والأكديَّة ، والآشوريَّة ، والبابليَّة ، والجبشيَّة ، والقبطيَّة ، وشرح مصادر مكتوبة بالسريانيَّة تتعلَّق بتاريخ الإسلام ، ونصوصاً يهوديَّة آراميَّة ، مع دروس في الفارسيَّة الحديثة ، والفارسيَّة الوسطى ، والأرمنيَّة ، وهكذا كان بروكلمان يتقن إحدى عشرة لغة شرقيَّة هي : العربيَّة ، السريانيَّة ، العبريَّة ، الأرمنيَّة ، الأسوريَّة ، البابليَّة ، الحبشيَّة ، الفارسيَّة الوسطى ، واللاتينيَّة ، والفارسيَّة اللامنيَّة ، والإنكليزيَّة ، والإنبانيَّة ، والإنكانيَّة ، والإنكليزيَّة ، والإسبانيَّة ، واللاتينيَّة ، واللاتينيَّة ، والإنكليزيَّة ، والإنكليزيَّة ، والإسبانيَّة .

وفي صيف ١٩٥٣ تقاعد بروكلمان للمرَّة الثَّانية ، لكنه واصل التَّدريس مع ذلك ، وفي أثناء قدَّاس ليلة عيد الميلاد في كانون الأوَّل « ديسمبر » ١٩٥٤ أُصيب بنزلة برد كانت عاقبتها وخيمة على صحته ، بيد أنَّه استر في عمله مستعيناً بواحد من أواخر طلاَّبه ، هو د. كونردفون رابناو Rabenau ، فاستطاع أن يتمَّ كتابه

<sup>(</sup>۱) قال يـوهـان فـوك Johann Fuck في مقــالــة عن بروكلمــان ( في ZDMG جـ ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، محمد من الله على المستشرقين ، عن الله المستشرقين ، الله عند الله على المستشرقين ، الله عند الله

الأخير في « نظم اللُّغة العبريَّة » ، وقد ظهر هذا الكتاب بعد وفاته الَّتي كانت في : ١٩٥٦/٥/٦ م .

انتخب بروكلمان في مجامع : برلين ، وليبزيج ، وبودابست ، وبون ، ودمشق ، وجمعيات آسيويَّة كثيرة .

☆ ☆ ☆

## أهم مؤلّفاته (١):

بمناسبة بلوغ بروكلمان سن السَّبعين ، صنَّف أوتو اشبيس Otto Spies سنة التبت الأساس في ثبت أوفى بمؤلَّفات بروكلمان ، وكان هذا الثبت الأساس في ثبت أوفى بمؤلَّفات بروكلمان يشمل على خمس مئة وخمسة وخمسين رقماً بين تأليف كتاب أو تحقيق أو مقالة أو بحث أو سيرة .. وأهمها :

- العلاقة بين كتاب الكامل في التاريخ لابن كثير ، وكتاب أخبار الرَّسل والملوك للطبري ، رسالة الدكتوراه ، جامعة ستراسبورج ، ١٨٩٠ م .
- ديوان لبيد مترجم عن طبعة ڤيينة ومزوَّد بحواش، والقسم الثاني من ديوان لبيد المنشور وفقاً لخلَّفات الدكتور أ. هوبر، طبع في ليدن ١٨٩١ م.
- كتاب تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السّير والأخبار ، تأليف عبد الرَّحن أبي الفَرَج ابن الجوزي ، رسالة الأستاذية ، جامعة برسلاو ، ١٨٩٣ م .
  - ـ المعجم السرياني ، طبع في برلين ١٨٩٥ م .
- (۱) عن « المستشرقون » ، ص ٤٢٤ وما بعدها ، و « المنتقى من دراسات المستشرقين ، دراسات ختلفة في الثقافة العربية » ، جمعها ونقلها إلى العربيَّة وعلَّق عليها د. صلاح الدين المنجد ، الجزء الأول ، ص ٢٦ وما بعدها ، ونحن نورد أعلاه أهم ما كتب أو حقَّق .. خصوصاً ما يهم تاريخنا ولغتنا وتراثنا العربي الإسلامي .

- \_ كتاب الوفا في فضائل المصطفى عن مخطوط ليدن ، طبع في ليبتسك ، ١٨٩٥ م .
  - ـ تاريخ الآداب العربية ، الجلُّد الأوَّل ، طبع في ڤيار ١٨٩٨ م .
    - ـ رسالة في لحن العامّة للكسائي ١٨٩٨٠ م .
  - ـ مقالة في مؤلفات ابن المقفّع الختصّة بعلم البيان والبلاغة ، ١٨٩٩ م .
- \_ كتاب عيون الأخبار تأليف ابن قتيبة ، الجزء الأوَّل ، طبع في برلين ١٩٠ م .
  - ـ مختصر تاريخ الآداب العربية ، طبع في ليبتسك ، ١٩٠١ م .
    - ـ بيان عربي في جزيرة مالطة ، ١٩٠١ م .
  - ـ تاريخ الآداب العربية ، المجلد الثاني ، طبع في ڤيار ١٩٠٢ م .
  - ـ كتاب عيون الأخبار ، لابن قتيبة ، الجزء الثاني ، ستراسبورج ١٩٠٣ م .
- فهرست الخطوطات العربيَّة والفارسيَّة والتركية والعبرانية الموجودة في مكتبة برسلاو البلدية ، طبع في برسلاو سنة ١٩٠٣ م .
- \_ كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ، المجلد الثامن الخاص بِسِير النّساء ، ليدن ١٩٠٤ م .
- \_ الأجرومية العربية لسوتسين ، الطبعة الخامسة المصحَّحة والحقَّقة ، طبع في برلين ١٩٠٤ م .
- في كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجُمحي ، مقالة في كتاب الدراسات الشرقية المقدَّمة إلى نولدكه ، ١٩٠٥ م .
- كتاب غيون الأخبار ، تأليف ابن قتيبة ، الجزء الثالث ، ستراسبورج ، ١٩٠٦ م .
- \_ تــاريــخ الآداب النَّصرانيَّـة في الشَّرق : الآداب السريــانيــة والعربيــة النصرانية ، ليبتسك ، ١٩٠٧ م .

- كتاب المفصّل في علم النحو والصّرف المقارن للّغات السّاميّة ، المجلد الأوّل : علم الأصوات والصّرف ، برلين ، ١٩٠٧ م .
- \_ كتـاب عيون الأخبـار ، تـأليف ابن قتيبـة ، الجزء الرَّابع ، ستراسبورج ، ١٩٠ م .
- فهرست المخطوطات الشَّرقيَّة من دون العبرانيَّة الموجودة في مكتبة هبورج البلديَّة ، القسم الأُوَّل : المخطوطات العربيَّة والفارسيَّة والتَّركية والملقيَّة والقبطيَّة والحبشيَّة ، همبورج ، ١٩٠٨ م .
- \_ مختصر كتاب علم النَّحو والصَّرف المقارن للغات السَّاميَّة ، برلين ، ١٩٠٨ م .
- \_ الأجرومية العربيَّة لسوتسين ، الطَّبعة السَّادسة المنقَّحة ، برلين ، ١٩٠٩ م .
- \_ ملاحظات شتّى عن تاريخ الآداب العربيّة ، مجموعة دراسات مقدّمة للأستاذ ديرنبورج ، ١٩٠٩ م .
- تاريخ الإسلام من بدئه إلى الوقت الحاضر ، دراسة في كتاب تاريخ العالم المنشور لبفلوجك هارتونج ، المجلد الثالث ، ص ١٣١ ٣١٩ برلين ، ١٩١٠ م .
- كتاب المفصَّل في علم النَّحو والصَّرف المقارن للُّغات السَّاميَّة ، الجلَّد التَّاني ، علم النحو ، طبع في برلين من سنة ١٩١٦ إلى سنة ١٩١٣ م .
- تصحيحات كتاب عيون الأخبار ، تأليف أبي محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، المطبوع في مطبعة دار الكتب المصريَّة سنة ١٣٤٦ ١٣٤٩ ، مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق ، مجلد ١٤ ، ص ١١١ ١٢٦ ، سنة ١٩٣٦ م .
  - ـ تأريخ الآداب العربيَّة ، الذَّيل الأوَّل ، ليدن ، سنة ١٩٣٧ .
  - ـ تأريخ الآداب العربيّة ، الذّيل الثاني ، ليدن ، سنة ١٩٣٨ .

أبكا , الحا الرق

الأخ علي العن

مقــ بخـتـ

الب<del>ـ</del> داو

<u>+</u>|

الة ابر

قة ال

ונ

)

- ـ تأريخ الشعوب والدُّول الإسلاميَّة ، مونخن وبرلين ، سنة ١٩٣٩ .
  - ـ تأريخ الآداب العربيّة ، الذّيل الثالث ، ليدن ، سنة ١٩٤٢ .
    - وشارك في « دائرة المعارف الإسلامية » بالمقالات التَّالية :

في الجلّد الأوّل: عبد الغني ، عبد القادر البغدادي ، العبدري ، الأبيوردي ، الكريوس ، أبو العيناء ، أبو عمرو ، أبو الفَرج الأصبهاني ، أبو فراس ، أبو المحاسن ، أبو نعيم ، أبو نواس ، أبو شامة ، أبو عبيد ، أبو زيد ، عدي بن الرقاع ، العيدروسي ، عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعونيَّة ، الأخضري ، الأخفش ، الأعلم أبو الحجَّاج الشنتري ، علي بن جهم السامي ، علي بن ميون ، علي بن ظافر ، علي خان ، آلوسي زاده ، الأعش ، الآمدي ، الأنباري ، العنحوري ، الأنطاكي ، عنتر بن شداد ، عرب فقيه ، الآداب العربية ( مضمَّن في العنحوري ، الأنطاكي ، عنتر بن شداد ، عرب فقيه ، الأداب العربية ( مضمًّن في مقالة « جزيرة العرب » ) ، العسكري ، الأزهري ، البيروني ، البيرائي ، بقطر ، بختيشوع ، الباقيني ، البوريني ، البرزائي ، البرزائي ، البخاري ، الباقيني ، البوريني ، البرزئي ، البستي ، إبراهيم بن محمَّد الدَّسوقي ، داود ، الدّواني ، الحدودي ، الحديدوري ، الجنّابي ، الجواليقي ، الجوبري ، الجرجاني ، الجويني ، ( ١٩١٣ م ) .

وفي المجلّد الثّاني: الفاكهي، فارس الشّدياة، الفاسي، الفهري، الفيروزابادي، الغزولي، الحلبي، ابن عبد ربه، ابن أبي حجلة، ابن عساكر، ابن عطاء الله، ابن أعثم الكوفي، ابن بطوطة، ابن الجوزي، ابن حبان، ابن قتيبة، ابن نباته، ابن السراج، ابن سُرَيْج، عمران بن قحطان السدوسي، القاضي الفاضل، الكلبي، كليلة ودمنة، القلقشندي، القليوبي، كال الدين، الكرابيسي، كرشوني، القسطلاني، القفطي، الكندي، الكسائي، قدامة، الكرابيسي، كرشوني، القسطلاني، القفطي، الكندي، الكسائي، قدامة،

وفي الجُلَّد الرَّابع: السَّعدي، السيد الحميري، سالم، السُّكري، الثَّعالبي، عشاق، الوشاء، اليعقوبي، يوسف خاص الحاجب، الزَّغشري، ( ١٩٣٤ م ) .

وفي المجلّد الثّالث: لبيد ، المدائني ، الميداني ، مقامة ، المقريزي ، مثل ، الماوردي ، الميورقي ، مهري ، ميخائيل صباغ ، مسعر بن مهلهل أبو دلف ، المبرد ، محمّد مرتضى ، المرتضى الشّريف ، النجاشي ، النهرواني ، النسوي ، النووي ، العُليمي ، الرّاغب الأصفهاني ، ( ١٩٣٦ م ) .



وبعد ..

فإلى تفنيد ودحض افتراءات ودسائس وأغاليط .. بروكلمان ، والتي سنوردها حسب تسلسل ورودها في صفحات (تاريخ الشعوب الإسلامية) ، وذلك بعد تصنيفها في خس فصول هي :

١ ـ افتراءات بروكاسان على تـــاريخنــــا العربي الإســـلامي حتى وفــــاة الرسول عليه .

- ٢ ـ افتراءات بروكلمان على عصر الخلفاء الراشدين .
  - ٣ ـ افتراءات بروكلمان على العصر الأموي .
  - ٤ \_ افتراءات بروكلمان على العصر العباسي .
  - ٥ ـ افتراءات بروكلمان على تاريخنا الحديث.



## افتراءًات بروكلمان على تاريخنا العربي الإسلامي حتى وفاة الرسول ﷺ

#### يقول بروكلمان:

« وابتداء من الألف الثالث قبل الميلاد ، شرعت جماعات من شعوب الجزيرة العربيَّة ، تندفع نحو الشَّال في فترات من القحط بالغة الخطورة ، فإذا بالبابليِّين يَغْشُوْن العراق ، ويقتبسون فيه ثقافة السُّومريين ، وإذا بالكنعانيين واليهود والآراميين يهبطون سوريَّة وفلسطين ، ويستعيرون مع الفينيقيين ثقافة الجنس المعروف بجنس الشَّرق الأدنى .. » ، ص : ١٥ .

ونحن نتساءل : هل وُجِدَت اليهوديَّة ، وبالتَّالي اليهود ، في هذه الفترة من التَّاريخ القديم ؟

وهل كانت اليهوديَّة واليهود في قلب جزيرة العرب ، حتَّى يقال خرج بليهود من جزيرة العرب مع الكنعانيين والآراميين (١) ؟

<sup>(</sup>۱) طبعاً لم يخرجوا ، ولم يكونوا في الجزيرة العربية ، ونظريّة كال صليبي في كتابه « التوراة جاءت من جزيرة العرب » ، نظرية ميتة منذ نُشِرت ، ومن أقوى الرُّدود عليها ونقضها : مقال الشيخ حد الجاسر في « دراسات يمنيَّة » العدد ١٩٨٥/١٩ ، وبما قاله : « الصليبي لم يفرِّق بين أَسُاء المواضع وأساء أفخاذ العشائر ، ومنهجه في البحث خاطئ ومبني على أوهام ومقارنات متناقضة » . ومقال الدكتور محمود زايد في « دراسات يمنيَّة » العدد المذكور حيث قال : متى كانت التوراة مرجعاً تاريخياً لأرض التوراة ؟ التوراة عرَّفة ، وآخر التَّحريفات وقعت قبل أشهر فقط ،=

هل عُرِفَت اليهوديَّة قبل النَّبي موسى ؟ فتى وجد موسى وأين كان ؟

لقد أصبح بحوزة العلماء معلومات وافية عن الهجرات العربيَّة القديمة من شبه جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب ، جميعها ثابتة ومؤكَّدة ، استناداً إلى النُّصوص والوثائق المكتشفة حديثاً ، وكلها تؤكِّد بما لا يترك مجالاً للشَّك أنَّ العرب القدماء ، هم الَّذين سادوا منطقة الشَّرق الأوسط ، ومن ضنها فلسطين .

ويميِّز الباحثون بين أربع تسميات ، هي : العبرانيُّون ، الإسرائيليُّون ، الموسويُّون ، اليهود .

فالعبرانيُّون طائفة من القبائل العربيَّة في شال جزيرة العرب في بادية الشام ، في الأَّلف الثانية قبل الميلاد ، وكانت كلمة عبري مرادفة لابن الصَّحراء ، أو ابن البادية بوجه عام ، ولم يكن للإسرائيليين والموسويين واليهود أيُّ وجود بعد ، ويتَّضح من ذلك أنَّ عصر إبراهيم الخليل ، عصر عربي بذاته ، ليست له أيَّة صلة بعصر اليهود (١) .

أمَّا مصطلح « إسرائيل » ، فالمقصود به يعقوب حفيد إبراهيم الخليل ، وأَبناؤه هم بنو إسرائيل الَّذين ورد ذكرهم في الأَسفار ، ودورهم محصور في منطقة حَرَّان (٢) ، حيث وطنهم الأَصلي الَّذي ولدوا ونشؤوا فيه . أما فلسطين ، فهي

ومقال السيد مفيد عرنوق في « المنبر » تحت عنوان : « اليهود ليسوا عرباً ، وعسير ليست يهودية » ، ونظرية صليبي تدل اليهود ، من حيث يدري أو لا يدري ، على الطريق المؤدّية إلى تحقيق مطامعهم التوسُّعيّة .

<sup>(</sup>١) العرب واليهود في التَّاريخ ، د. أحمد سوسة ، ص ٨٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حَرَّان : قصبة ديار مضر ، بينها وبين الرَّها يوم ، وبين الرَّقَة يومان ، وهي على طريق الموصل الشَّام وآسية الصغرى ، [ معجم البلدان : ٢٣٥/٢ ] ، فهي شالي أرض الجزيرة السورية ، ضن الأراضي التركية حالياً .

أرض غربتهم ، وقد وجدوا في القرن السَّابع عشر قبل الميلاد ، وهو نفس عهد إبراهيم الخليل ، وانتهى هذا الدَّور الَّذي ظهرت فيه تسمية «إسرائيل » بعد أن هاجرت أُسرة يعقوب إلى مصر ، وانضت إلى يوسف عليه السَّلام ، واندمجت وذابت في البيئة المصريَّة كُلِّياً .

ثمَّ جاء دور « قوم موسى » في القرن الشالث عشر قبل الميلاد ، والموسويُون كا تدل الأحداث ، هم من الجنود الفارِّين على أرجح الاحتالات ، تصحبهم جماعة كبيرة من بقايا الهكسوس ، وهؤلاء كانوا يدينون هم والنَّبي موسى بدين التَّوحيد الخالص ، الَّذي دعا إليه أخناتون فرعون مصر ، وهو غير دين اليهود الَّذي يدعو إلى عبادة الإله « يَهْوَه » الخاص بهم ، بوصفهم الشَّعب الختار ، وقد نسبه كتبة التوراة في وقت لاحق إلى موسى زوراً (۱) .

ويستدل الباحثون من المدوَّنات التَّارِيخيَّة القديمة ، على أن موسى كان قبل أن يوحى إليه بالنبوَّة ، قائداً مصرياً ، نشأ وتربّى في البلاط الفرعوني ، قاد حملة إلى الحبشة ، وشريعته لم يعثر على أيِّ أثرٍ لها ، ثُمَّ أخذ الموسويُّون بلغة كنعان وثقافتها وتقاليدها ، ومارسوا حتَّى ديانتها الوثنيَّة في أكثر فترات وجودهم بين الكنعانيين وسكان فلسطين العرب القدماء الأصليين ، وانحرفوا عن ديانة موسى وشريعته ، هؤلاء هم الَّذين صاروا يُعْرَفون فيا بعد باليهود (١) .

فتسمية « يهود » ظهرت في القرن السَّادس قبل الميلاد ، وهي التَّسمية الَّي أُطلقت على بقايا جماعة يهوذا الَّذين سباهم نَبُوخَ ذُنَصَّر (٢) إلى بابل في القرن السَّادس قبل الميلاد ، وقد سمُّوا كذلك نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة ، وقد اقتبس هؤلاء قبيل السَّبي لهجتهم العبريَّة المقتبسة من الآراميَّة ، وبها دوَّنوا

<sup>(</sup>١) العرب واليهود ، د. أحمد سوسة ، ص : ٨٨

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق ، ص : ٨٩

 <sup>(</sup>٣) نبوخذ نصر ( البابلي ) : [ ٦٠٥ - ٢٦٥ ق . م ] .

التَّوراة الَّتي بين أيدينا في الأَسر في بابل ، أي بعد زمن موسى بثاني مئة عام ، لذلك صارت تعرف هذه اللَّهجة ( بآراميَّة التَّوراة ) ، وقد استعملوا الحرف المسمَّى بالربع ، وهو مقتبس من الخط الآرامي القديم ، وهذه بلا شك غير الشَّريعة الَّتي أُنزلت على موسى عليه السَّلام ، و يمكن أن نَطْلِق عليها اسم ( توراة اليهود ) ، لتمييزها عن ( توراة موسى ) () .

وبعد هذا كله.. لماذا يقحم بروكلمان اليهود بين الكنعانيين والآراميين ؟

إِنَّنَا سَنَامُسَ مِ بُوضُوح مِ تَحَيُّز بِرُوكُلُمَانَ إِلَى جَانِبُ اليهود ، وذلك في فقرات أخرى أيضاً !!

#### ☆ ☆ ☆

« ولا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الدَّاخل في الإسلام أن يقول في دعائه « اللّهم ارحمني ومحمَّداً ، ولا ترحم معنا أحداً » ، ص : ١٨ .

ماذا يقصد بروكلمان بقوله : بعض الأحاديث ؟

في تراث العرب المسلمين ، إذا قيل « الأحاديث » ، يكون المفهوم منها أقوال رسول الله عَلَيْتُهُ ، فتى سمعنا بحديث يقول بهذا الدُّعاء .

وعبارة: « اللهم ارحمني ومحمّداً ، ولا ترحم معنا أحداً » وردت في حديث عن أبي هريرة ، قال: « قام رسول الله عَلَيْكَ إلى الصّلاة ، وقمنا معه ، فقال أعرابي وهو - أي رسول الله عَلَيْكَ - في الصّلاة : اللهم ارحمني ومحمّداً ، ولا ترحم معنا أحداً ، فلمّا سلّم النّبيّ عَلَيْكَ قال للأعرابي : لقد حجّرت واسعاً ، يريد رحمة الله » .

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق ، ص : ٨٩ أيضاً .

وفي فتح الباري ، كتاب الأدب ، الحديث ٢٠١٠ : [ ٢٣٨١٥ و ٤٣٩ ] ، أنّه الّذي بال في المسجد ، وأنّه ذو الخويصرة . أو الأقرع بن حابس . وفي كتاب الوضوء ص ٣٢٤ : فتناوله الناس بألسنتهم .. قاموا إليه فزجروه ، وعند البيهقي : فصاح النّاس به . وهذا عليه الموقف ، فقال الأعرابي : اللّهم ارحمني ومحمّداً ، ولا ترحم معنا أحداً ، فردّ عليه العبارة بقوله : « لقد حجّرت واسعاً » (١) .

ولا ندري كيف فهم بروكامان - وهو الذي لا ينقصه فهم - من هذه العبارة ، أن الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام أن يقول في دعائه : اللهم ارحمني ومحمّداً ، ولا ترحم معنا أحداً ؟!

#### ☆ ☆ ☆

« وليس من شك في أن زوال هذه الرقابة القويَّة عن الحدود ، قد يَسَّر الفتح الإسلامي لتلك البلاد أيضاً فيا بعد »(٢) ، ص : ٢٤ .

ونحن نسأل بروكامان : منـذ متى كانت الرّقـابـة القويّـة ؟ ومتى ضعفت ، ولماذا ؟

ونـذكّره بـأنَّ المسلمين انتصروا في جزيرتهم العربيـة على أبنـاء عمومتهم ، ولم

<sup>(</sup>١) وخاض فيليب حِتِّي في كتابه « تاريخ العرب المطَّول » بهذه العبارة أيضاً ، انظر ردنا عليه في ص ١٢٣ في كتاب : « موضوعيَّة فيليب حتِّى في كتابه تاريخ العرب المطوَّل » .

<sup>(</sup>٢) هذا الرأي وجدناه أيضاً عند جرجي زيدان في روايته « فتأة غسان » عندما جعل سبب انتصار المسلمين اختلال أمور الفرس والروم ، وتهدَّم حصونهم وقلاعهم ؟! « جرجي زيدان في الميزان ، ص ٢٤ وما بعدها » . ووجدناه أيضاً عند فيليب حتِّي عندما قال في تاريخه المطوَّل ، ص ١٩٤ : « ولقد يسَّر الفتح للعرب أسباب منها أن فارس وبيزنطة كانتا قد وهنتا بسبب الحرب فيها أجيالاً طوالاً ، فاضطرتها هذه الحرب إلى إرهاق رعاياها بضرائب قاسية أدَّت إلى نفورهم » .

يكونوا في حرب من الحروب يوماً ، أضعاف عدوّهم ، بل العكس صحيح ، مع أن البنية الجسديّة واحدة ، والبيئة واحدة ، والظروف واحدة .

ولم يدخل المسلمون حرباً وهم أكثر عَدداً وعُدداً من عدوِّهم في جبهتي الرُّوم والفرس ، ألا يكفي أن مائة ألف متنصِّر كانوا مع الرُّوم في اليرموك ؟!

هذا .. وترتيبات الرَّوم والفرس عريقة ، وإمداداتهم وعتادهم عظيان ، فن يدرس جبهات القتال الروميَّة والفارسيَّة يجد خبرة سابقة ، وتجربة عريقة .

ولم يحارب المسلمون الرُّوم ثمَّ الفرس ، بـل فتحـوا جبهتَيْن في آن واحــد ، يرموك مع قادسيَّة ، مصر مع نهاوند ..

لقد حاربوا دولتين كل منها أغنى منهم بالرِّجال والمال والخبرة الطويلة السَّابقة ، فلماذا يغمط بروكلمان وينقص من روعة الفتح الإسلامي ؟

ولن نجعل الجهل بتاريخنا جواباً عن تساؤلنا!!

#### ☆ ☆ ☆

« ومن هنا قدَّس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في سَلْع (١) وغيرها من بلاد العرب ، كما يقدِّس المسلسون الحجر الأَسود القائم في زاويةٍ من الكعبة في مكَّة » ، ص ٢٥/٢٤ .

« وفي وسط مكَّة تقوم الكعبة ، وهي بناء ذو أربع زوايا .. يحتضن في إحداها الحجر الأسود ، ولعله أقدم وثن عُبد في تلك الدِّيار » ، ص ٣١ .

كان على بروكلمان أن يعرف مكانة الحجر الأسود عند عرب الجاهلية ، وسبب تقديسهم له ، وسبب بقاء تقديسه بعد الإسلام .

<sup>(</sup>١) سَلْعٌ: السُّلوع: شقوق في الجبال، واحدها سَلْع وسِلْع. وسَلْعٌ: جبل بسوق المدينة، قال الأزهري: سلع موضع بقرب المدينة، [ معجم البلدان: ٢٣٦/٢].

وكان عليه أن يميِّز بين الوثن والصَّم من جهة ، وبين الحجر الأسود الَّـذي لم نسمع في الرِّوايات التَّاريخيَّة شيئاً عن عبادة العرب له .

لقد اتّخذ العرب آلهتهم في الجاهليّة من أشياء لاتحصى، ومع ذلك لم يَرِد مطلقاً أن الحجر الأسود كان ضمن آلهتهم، بل كانت له منزلة محترمة، لأنّه من بقايا بناء إبراهيم للكعبة، وبناء على ذلك، الإسلام لم يقر « وثنيّة » كانت في الجاهليّة، واستلام الحجر الأسود في الحج يرجع إلى اعتبار رمزي، لا إلى تقديس الحجر ذاته، لقد أعادت قريش بناء الكعبة، واختلفت بطونها على من يعيد الحجر إلى مكانه، وأقبل محمّد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات، فدعوه لرجاحة عقله، وحبّهم له، فهو « الأمين ». ليفصل في الأمر، فبسط رداءه، ووضع فيه الحجر، وجاء من كل بطن رجل، حمل من طرف الرّداء، حتّى أوصله عليه الصلاة والسّلام إلى موضعه، فوضعه بيده الشّريفة، وأنهى مشكلة حرجة (١).

وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً أمام هذا الحجر ، وقال : إِنِّي أُعلم أنَّك حجر لاتضر ولا تنفع ، ولولا أنَّني رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك .

ولهذا فليس تقبيله واجباً على النَّاس ، ولا يشترط بالحاج تقبيله ، وسبب احترامه : أنه من بقايا بناء إبراهيم للكعبة ليس غير . ولم يكن في يوم من الأيام وثناً يعبد ، لا في الجاهليَّة ، ولا في الإسلام .

#### ☆ ☆ ☆

« لسنا نعلم عِلْمَ اليقين ، السَّنة الَّتي وُلِدَ فيها النَّبيُّ .. وليس يبدو أنَّ عشيرته ، هاشم ، قد لعبت دوراً على شيء من الامتياز في مكَّة ، والواقع أن

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : ۱۷۹/۱ ، السِّيرة النَّبويَّة لابن كثير : ۲۸۰/۱ ، البداية والنَّهاية: ۲۹۸/۲ ، الطُّبري : ۲۹۰/۲

الرَّوايات الإسلاميَّة قد سعت إلى أن تحيط النَّبي بهالـة من التَّمْجيـد منـذ اللَّحظـة الأَولِى ، ولكن هذا لا ينفي حقيقة مقرَّرة ، وهي أنَّ أُسرته كانت تعاني في الحقبـة الَّتي وُلِدَ فيها ظروفاً قاسية جداً .. » ، ص : ٣٢ .

ما كان محمَّد عَيِّلَةٍ من أُسرة مغمورة أو مجهولة ، وجاءت ولادته عَيِّلَةٍ وسط ظروف جعلتها ولادة مشهورة ، يتحدَّث النَّاس عنها ، من زواج أبيه وسفره ووفاته ، وكفالة جدِّه له ، وهو زعيم قومه .. كلَّ ذلك جعل من هذه الولادة أمراً مشهوراً محدَّداً ، وربط الرُّواة ولادته عَيِّلَةٍ بحادث مهم ، هو حملة الأحباش على مكَّة المكرَّمة ، فذكروا ولادته عَيِّلَةٍ في عام الفيل .

هذه حقائق تاريخيَّة ثابتة ، ولأمر ما في نفس بروكلمان يتجاهلها !!

أمًّا قول بروكهان : « والواقع أن الرِّوايات الإسلامية قد سعت إلى أن تحيط النَّبيَّ بهالة من التَّمجيد منذ اللَّحظة الأُولى » ، فقول يشتم منه صليبيَّة وقحة ، وكأنَّ النَّبي عَيِّلَةٍ إنسان عادي مغمور ألصقت به الرِّوايات الإسلاميَّة ماليس فيه من المجد .

الرّوايات الإسلاميّة لم تسع ، الواقع هو الّذي سجّل عظمة محمَّد بن عبد الله على منذ اللّحظة الأولى ، وبذور ذلك المجد ، أغرت فتوحاً وحضارة خالدة من قلب الصّين إلى قلب فرنسة ، وما زال هذا المجد باقياً يكبر في نفوس مئات مئات الملايين من المسلمين في كل بقاع الأرض ، وعدد غير قليل من فلاسفة وعلماء ومؤرخي الغرب ، جعلوه على الله عظماء التاريخ ، ولو لم يكن على حظ من المجد والعزّة والعناية الإلهيّة منذ اللّحظة الأولى ، لما كانت القرون التّالية خالدة بحضارة معينها كتاب الله ، وسئة رسوله .

أمًا « أنَّ أُسرته كانت تعاني في الحقبة الَّتي وُلد فيها ظروفاً قاسية جداً .. » ، فهذا مرفوض أيضاً ، فقد كانت أُسرته تعمل بالتجارة ، وهي بين

عسر ويسر شأن كلّ عامل جادً مكافح ، ولكن يجب أن يعلم بروكلمان أن شرف أسرت على الله عزّ وجل أسرت على الله عزّ وجل شرف نبيّه بأنّه من خيرهم نفساً وبيتاً ، وهذا أبو سفيان الّذي كان من أعلى قريش عندما سأله هرقل : كيف نسبه فيكم ؟ يجيب بالصّدق والأمانة لأنّه يخشى أن تحفظ عنه كذبة في العرب : محض ، أوسطنا نسباً (۱) ، فقال هرقل : وكذلك ياخذ الله النّبي إذا أخذه ، لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسباً .

وبذلك يتقرَّر دون أدنى شك أنَّ عمَّداً مَا النَّسِ المراد بشرف النَّسب أن تكون عشيرته ذات مال كثير ، وأن يكون قد نال منهم تركة بشرف النَّسب أن تكون عشيرته ذات مال كثير ، وأن يكون قد نال منهم تركة مثرية كبيرة ، فإن المال لا يكون نسباً ، وقد كان عَنه أبو طالب كبير البطحاء وشريفها ، وكان مع ذلك في المال قلاً ، والنَّبِيُّ عَلَيْتُهُم مع علوِّ نسبه بين العرب كان فقيراً ، وكان يتياً ، وكان يرعى الغنم ، فليس علو النسب والشَّرف ملازماً لكثرة المال ، أو قوة البطش ، أو عظمة السَّلطان ، إنَّا شرف النَّسب أن يكون من كورة يعلو آحادها عن التَّناقص (١) .

#### ☆ ☆ ☆

« ولسنا غلك بيّنة موثوقاً بها عن حياة النّبيّ الأُولى إلاَّ هذه الآيات القرآنيَّة من سورة الضَّحى ( ٩٣ : ٦ - ١١ ) : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ، وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدى ، وَوَجَدكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ .. » ، ص ٣٣ .

إنَّ من هو أقل بكثير من الرَّسول الكريم عَلَيْكَ كشاعر أو خطيب أو وجيه في قبيلة .. يذكر الرُّواة عن نشأته ومراحل حياته الشَّيء الكثير، فكيف بمحمد عَيِّكَ ، وهو حفيد عبد المطَّلب زعيم قومه ؟

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ٢٤/١ ، الطبري : ٨٥/٣ ، الكامل في التَّاريخ : ١٤٤/٢

<sup>(</sup>٢) خاتم النَّبيين رَبِي ، الإمام محمد أبو زهرة : ٨٢/١

وماذا يقصد بروكامان بالبيّنة الموثوق بها في تلك الفترة من حياة الجاهليّة ؟ وهل يطلب بيّنات مماثلة عند دراسته لحياة شخصيّات أُخرى من تلك الفترة ؟ فالرواية الشّفهيّة هي الطّريقة الّتي يتناقل بها عرب الجاهليّة أخبارهم .. وجاءت الآيات الكريمة لتؤكّد ماكان يتحدّث به النّاس عن نشأة رسولهم عُرِيْكَةٍ .

#### ☆ ☆ ☆

« وتذهب الرّوايات إلى أنّه اتّصل في رحلاته ببعض اليهود والنّصارى ، أمّا في مكّة نفسها ، فلعلّه اتّصل بجاعات من النّصارى كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حدّ بعيد ، ومع الأيّام أخذ الإيمان بالله يعمر قلبه ، ويملك عليه نفسه ، فيتجلّى له فراغ الآلهة الأخرى ، ولكنه على ما يظهر ، اعترف في السّنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثّلاث اللّواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله ، ولقد أشار إليهن في الآيات الموحاة إليه بقوله : تلك الغرانيق العُلَى ، وإنّ شفاعتهن ترتضى » ، ص ٣٤ .

دسًّ رخيص ..

« اتّصل عَلِيّهُ في رحلاته ببعض اليهود والنّصارى » . عبارة تثبت إقحام بروكلمان لكلمة « يهود » بشكل غير علمي ، وكلمة « رحلاته » كلمة لا تحمل الحقيقة ، فرسول الله عَلِيّهُ سافر مرّة مع عمّه أبي طالب إلى بُصْرى الَّتي كانت موطناً لصوامع الرّهبان المنصرفين لعبادتهم ، ومنهم بَحِيرى الَّذي كان على علم بالتّوراة والإنجيل . ثم سافر مرّة أخرى مع ميسرة ، خادم خديجة بنت خويلد .

وهنا يتساءل المرء : لماذا خرج بَحيري من صومعته ؟

ويكون الجواب: لأن قافلة قريش نزلت قرب صومعته ، ولأنه رأى غمامة تظل محمَّد بن عبد الله .. فقال رجل من قريش لما رأى بَحِيرى : والله إن لك يا بحيرى لشأناً اليوم ، ما كنتَ تصنع هذا بنا ، وقد كنَّا غرُّ بكَ كثيراً ، فما شأنك اليوم ؟

وتأخر عَلِي عن طعام دعا إليه بحيرى ، وبقي عند الرَّواحل ، ثمَّ دُعِيَ فاختصَّه بحيرى بعنايته ، واستحلفه باللاَّت والعُزَّى - على مذهب قريش - فقال عَلِينَة : لا تسألني باللاَّت والعُزَّى شيئاً ، ثمَّ نظر بحيرى إلى ظهره عَلَيْنَة فرأى خاتم النَّبوة بين كتفيه ، وسأل بحيرى أبا طالب : من يكون ؟ فأجاب : ابني ، بحيرى : ماهو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاً ، أبوطالب : فإنه ابن أخي ، بحيرى : ها فعل أبوه ؟ أبوطالب : مات وأمَّه حبلى به ، قال بحيرى : صدقت ، ارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحذر من اليهود (١) ، فإنّه كائن لابن أخيك شأن عظيم .

هذا هو اللَّقاء « والاتِّصال » في رحلاته ببعض اليهود والنصارى ، محمد غلام صغير (٢) ، واللِّقاء علني بوجود كلِّ أفراد القافلة التجارية دون استثناء .

ويتساءل العاقل الموضوعي: هل يمكن أن يتلقّى محمد الغلام الصغير شيئاً يذكر في هذا اللقاء (٢) ؟ .

ويتساءل أيضاً : لماذا لم يجمع بحيرى قومه الرُّوم من حوله ، فيغلب من سواهم ، بعد أن يدَّعي هذه العلوم والمبادئ والأفكار .. الَّتي قدَّمها لحمد ؟

وهل بحيري رئيس أكادييَّة لتخريج الأنبياء ، والكتب المعجزة ؟!

وزمن الزِّيارة قصير ، وحجم القرآن الكريم حجم كبير ، والطفل أُمِّيٌّ ، لو اختار قارئاً متعلَّماً شاباً ؟!

<sup>(</sup>١) لأنَّهم يريدون النَّيَّ من نسل إسحاق ، لا من نسل إسماعيل .

<sup>(</sup>٢) كان عمره عَيِّ تُسع سنوات ، كما في : الكامل في التَّاريخ : ٢٣/١ ، والطَّبري : ٢٧٨/٢ ، والرَّوض الأَنف : ٢٠١/١ ، وعيون الأَثر : ٤٠/١ ، أما في الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي : ١٣١/١ : « لما خرج أبو طالب إلى الشَّام . خرج معه رسول الله عَيِّ في المرَّة الأُولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة » .

<sup>(</sup>٣) قال عدد من المستشرقين ، مثل : سيديو ، نورمان دنيال ، لوبون .. : القرآن من تأليف الرّاهب بحيري ، أعطاه محمّداً أثناء وجوده في بلاد الشام .

وما العلاقة بين محمَّد وبحيرى ؟ مانوعها ؟ ولماذا اختار طفلاً من مكة ؟!

وقريش حاضرة ، لو أعطاه شيئاً لقالت لرسول الله عَيْشَة عندما قال : إنني رسول مرسل من عند الله ، إنك أخذت ما تقول من مجيري وبوجود رجال كثر منا (١) .

وأحداث مابعد الهجرة مثلاً ، أين كان منها بحيري ؟

والإعجاز الغيبي والعلمي في القرآن الكريم ، فوق طاقة البشر ، وبحيرى بشر طبعاً !!

ومن أين لبحيرى هذا الإعجاز اللَّغوي ؟ ولو كان القرآن من إنتاج بحيرى ، لأمكن محاكاته ، والتَّحدي قائم في كل زمان ومكان ، فهل استطاع بشر محاكاته ؟!

وهنا نؤكد .. أنَّ بحيرى هو المستفيد الأوَّل والأَخير من لقائه بمحمَّد بن عبد الله ، فلولا هذا اللَّقاء ، لاندثر اسمه كا اندثرت أَسماء أُلوف الرُّهبان المنصرفين في صوامعهم للعبادة ، من قبل بحيرى ومن بعده.

أمَّا قول بروكلمان : « أمَّا في مكَّة نفسها ، فلعله اتَّصل بجاعات من النَّصارى ، كانت معرفتهم بالتَّوراة والإنجيل هزيلة إلى حدِّ بعيد .. » .

دسٌ أرخص ..

أين هي الجماعات النَّصرانيَّة في مكَّة ؟ ومن هم أشهر رجالها ؟

وهل ما جاء به محمَّد عَلِيْكُمْ يُؤكِّد ويثبت صحَّة ما كان يعتقد بـه النَّصــارى من تثليث ، أو تأليه للمسيح عليه السَّلام ؟

<sup>(</sup>١) ولقال ذلك هرقل وملك غسَّان أيضاً عندما دعاهم ﷺ إلى الإسلام ديناً ساوياً موحى بــه من الله إليه .

و إن قيل : علَّمه ورقة بن نوفل ، ذلك الفكر النَّصراني الكبير ، الَّذي « أُعطى محمّداً مفاتيح السَّماء ، فدخل وأقفل الباب ، ورمى بالمفاتيح في رمال الصَّحراء ، فما تبعه أحد » ، و « محمَّد كان لا يملك بين يديه سوى إنجيل القس ورقة ، وهو لا يؤمن بألوهية ولا بصلب ، فصدَّقه ودعا إليه قومه »(١) .

وأبسط ردِّ على هذه الخيالات:

توفي ورقة بن نوفل سنة ٦١١ م = ١٢ قبل الهجرة (٢) ، فأين آراؤه وأفكاره وتوجيهه من الأحداث التي رافقت الإسلام ونبيَّ الإسلام من سنة ١٢ قبل الهجرة ، إلى سنة ١١ هجريَّة ؟ ومن كان يعلِّم محمداً أثناء هذه الأعوام ؟

ولماذا لم يدَّع ورقة هذا المجد لنفسه ؟ ولماذا لم يصنِّع ورقة عشرات الأنبياء ؟

والإعجاز العلمي ، ونبوءات القرآن الكريم ، أين قدرة البشر منها ؟ ولو علمه عليه ورقة ، ماآمن بمحمَّد رسول الله قرشي واحد!!

ويتابع بروكلمان ساديره قائلاً: « ومع الأيّام أخذ الإيمان بالله يعمر قلبه ، ويملك عليه نفسه ، فيتجلّى له فراغ الآلهة الأُخرى » .

هـل سُمع أو عُرِف أو نُقِـلَ عن أحـد من المسلمين الأَوائـل ، وهم معروفون بالاسم ، أنَّه دُعِيَ إلى الإيمان بأحد الأَوثان أو الأصنام ؟

العكس هو الصَّحيح ، فحمَّد ماسجد لصم قط ، ولا تقرَّب إلى صم قط ، ولا أقسم بصم قط ، لا قبل البعثة ولا بعدها ، فالبداية واضحة جليَّة جريئة في

<sup>(</sup>١) من كتاب « قس ونبي » المنحول لاسم خيالي هو : أبو موسى الحريري ، والَّذي اعتمده إلياس المر في كتابه « الإسلام بدعة نصرانيَّة » .

<sup>(</sup>٢) الأعلام : ١١٥/٨

تأكيدها على وحدانيَّة الله ، وعدم وجود أيَّ شريك له في ألوهيَّته : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ كُفُواً أَحَـدٌ ﴾ ، [سورة الإخلاص ] .

أما حكاية الغرانيق الَّتي يذكِّرنا بها بروكلمان ، فهي حكاية باطلة مرفوضة ، لضعف تَقَلَتِها ، واضطراب روايتها ، وانقطاع إسنادها ، فلو وقعت لارتد كثيرون مَّن أسلموا ، وهذا مالم يكن .

سُئِل ابن حزيمة عن هذه الحكاية ، فقال : من وضع الزَّنادقة ، وقال البيهقي : هذه القصَّة غير ثابتة من جهة النَّقل ، ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق ، وفي تفسير ابن كثير ٢٢٩/٣ ، إن حديث الغرانيق مرسل ، والحديث المرسل حديث سقط منه الصَّحابي ، وفي مصطلح الحديث قاعدة تنصُّ على أن إرسال الحديث سبب لضعفه . ومما يضعف الحكاية أيضاً ، ويؤكد أنَّها موضوعة ، اختلاف النَّص عند الَّذين وضعوها في كتبهم ، ومن هذه الرِّوايات :

تلك الغرانيق العُلَى ، وأن شفاعتهن لترتجى تلك الغرانيق العُلَى ، وأن شفاعتهن ترتضى وإن شفاعتها لترتجى ، وإنها لمع الغرانيق العُلَى وإنا شفاعتهن لترتجى وإنهن الغرانيق العُلا ، وإن شفاعتهن لترتجى

هذا .. والعرب لم يصفوا آلهتهم بالغرانيق قطعاً (١) ، لم يأت لهم في نظم ، ولا في خطب ، ولم يكن ذلك جارياً على ألسنتهم .

يقول د . عمر فروخ رداً على بروكلمان في إيراده لهذه الحكاية (٢) : وأمسك

<sup>(</sup>۱) في اللّسان ، مادة : غرنق « ۲۸٦/۱۰ » : الغُرْنُوق : النَّاع المنتشر من النبات ، أو الأبيض الشّاب النَّاع الجميل ، أو طائر الكُرْكي .

<sup>(</sup>٢) هامش ص ٣٥ في كتاب: تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة.

المبشّرون ، وبعض المستشرقين بهذه الرّواية ، وزعوا أنّ الرّسول عَلَيْكُم إِنَّا فعل ذلك لما قاومه مشركو مكّة ، فأحبّ أن يتقرّب منهم ، فمدح آلهتهم فعدّوا هذا تراجعاً عن تشدّده في التوحيد ومهاجمة الأصنام ، ولقد وجدت أن أحسن ردٍّ على هذه الفرية ما ذكره العالم الهندي مولانا محمّد علي (١):

قال: إن هذه الرّواية وردت عند الواقدي وعند الطّبري، ومع ذلك فإنّها لا ظلّ لها من الحقيقة ، فإنّ كلّ عمل من أعمال رسول الله عليه مناقض لمثل هذا الاتجاه ، أضف إلى ذلك أنّ الـواقـدي معروف بسرد الإسرائيليات وبسرد الإرافات ، وكذلك الطبري معروف بالجمع الكثير ، وباستقصاء الرّوايات مها كان حظها من الصّحة ، على أننا لو رجعنا إلى رواية محمد بن إسحاق ، أو إلى صحيح البخاري ، وهو الذي لم يغادر من حياة الرّسول عليه شيئاً إلا ذكره ، لما رأينا لقصة الغرانيق أثراً ، وابن إسحاق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة ، وقبل الطابري بنحو مئة وخمسين سنة أو تزيد ، أمّا البخاري ، فقد كان معاصراً للواقدي ، ومع ذلك لم يذكر القصة ، والواقدي معروف عند المحدّثين بأنّه يضع الأحاديث ، وأنّه غير ثقة فيا يروي . ولم يذكر هذه الحكاية أحدٌ من رواة الحديث ، وأنّه غير ثقة فيا يروي . ولم يذكر هذه الحكاية أحدٌ من رواة الحديث .

## ☆ ☆ ☆

« فكان - عَلِيلَةٍ - يضج في أعماق نفسه هذا السُّؤال : إلى متى يمدُّم اللهُ في ضلالهم ، ما دام هو عزَّوجل قد تجلَّى ، آخر الأمر ، للشعوب الأُخرى بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنَّه مدعو إلى أداء هذه الرِّسالة ، رسالة النبوَّة ، ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوَّته فترة غير قصيرة ، ولم تتبدَّد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء ، ذلك بأن

The Holy Qurán, Second Edition. Lahore 1920, P. 1016, note, 2382: ن عن : (١)

طائفاً تَجلَّى له هناك يوماً ، هو الملك جبريل ، على ما تمثَّله محمَّد فيا بعد » ، ص ٣٦ .

من أين تـوصَّـل بروكلمـان إلى هــذا التَّســاؤل في نفس الرَّســول عَلَيْكُمْ قبــل بعثته ؟

ولماذا هذا الدَّس : وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنَّه مدعو إلى أداء هذه الرِّسالة ، رسالة النُّبوَّة ، ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوَّته ..؟

وهل يقول بروكلمان أن مثل ذلك حدث للنَّبي موسى ، وللنَّبي عيسى عليها السَّلام ؟ أَمْ أَن ذلك لم يحدث إلاَّ لحمَّد عَلِيلَةٍ ؟

وماهو المقصود من إحدى الخبرات الخارقة ؟ نحن نسمع بحادثة خارقة ، أما خبرة خارقة ، فما سمعنا بها ، وكأنَّ بروكلمان منعه « خجله غير الفطري » ، من أن يقول : وتلقَّى محمَّد عَلَيْتُهُ الوحيَ بواسطة الملاك جبريل .

### ↑ ☆ ☆

« وفضلاً عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكمة أن يروا إلى محمَّد ، وهو الَّذي ينتسب إلى بيت دون بيوتهم مقاماً ، على رأس جماعة تشكّل ، على صغرها ، دولة ضمن دولة ، ومن هنا كان عليه - عَلَيْكُ ان يدفع كيد خصومه في آيات تزايد عنفها مع الأيّام ، حتَّى لقد انتهت إلى أن تصبح لعنات عليهم ، ولقد سمَّى عمَّه أبا لهب نفسه في إحداها » ، ص ٣٨ .

إِنَّ تناقضاً واضحاً في هذا القول يتجلَّى عند القراءة الأُولى ، كيف يعتبر بروكلمان أن هناك طبقة حاكمة ناقمة على محمَّد عَيْنِينٍ ، الَّذي ينتسب إلى بيت دون بيوتهم مقاماً ، لأَنَّه شكَّل ما يشبه دولة ضمن دولة ، فكيف يكون عمَّه أبو لهب ، وهو من بيت محمَّد عَيْنَ وليس من بيت الطَّبقة الحاكمة ، إلى جانب تلك

الطَّبقة ، ولم يكن إلى جانب ابن بيته . وابن طبقته ؟ ونحن ـ مع بروكلمان على علم بما كان عليه العرب من عصبيَّة قبليَّة ، وعصبيَّة عائلية !!.

وعبارة « دولة ضن دولة » تصوَّر خاطئ ، أين كانت هذه الدَّولة الَّتي يتحدَّث عنها بروكلمان ؟ وكيف يريدنا أن نصدِّق ما يقول ، ونحن نعلم علم اليقين ، أنَّ محَدًا عَلَيْتَ لم يكن من أسرة أقل شأناً من غيرها في مكَّة ؟ بل كان من أسرة هي في مقدِّمة أسر مكَّة منزلة ومكانة ، ويكفي أن يقال : إنَّه حفيد عبد المطَّلب ، فهو من أسرة سدنة الكعبة ، وقادة قوافل التجارة .

« وهو - عَلَيْكُ الّذي ينتسب إلى بيت دون بيوتهم مقاماً » نأسف لصدوره عن مطلّع مثل بروكلمان ، « دون بيوتهم مقاماً » ، كيف ؟ ولجد قصّي سدانة البيت الحرام ، فهو بيت العرب الدّيني . ومستقر شرفهم ، إليه يحجّون ، وبه يؤمنون ، وله إمرة مكة كلها ، حيث أمْنُ العرب المتنازعين في بواديهم ، لقداستها في نفوسهم ، وحيث قريش أعلى العرب فكراً ، وأشرفهم نسباً ، وأفصحهم لساناً ، وله الحجابة ، مفاتيح البيت بيده ، وله اللّواء ، عقد راية الحرب ، وله رئاسة « دار النّدوة » ، دار الشّورى لقريش ، ثمّ لكل العرب من بعد ذلك ، والّتي كانت تعقد في دار قصي ذاته .

ولجده عبد المطلب رئاسة قريش ، استحقها بقوة نفسه ، ورفيع خلقه ، وساحته ، في طلعته يُمْن وعزيمة وقوَّة ، مع هدوء وطيب في غير هوان ، وهو الذي حفر زمزم - بعد أن ردمتها جُرهم - برؤيا صادقة مكرَّرة ، فرأى عَلَيْكُ في حضانته عزَّ الرِّجال ، وحكمة الشَّيوخ ، وعطف الأُبُوَّة .

وأُمُّه عَلَيْكُ آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، تشبه البتول في سموِّها وصبرها

لقد كان الأجدر ببروكامان ـ وهو العالِم الذي لا تغيب عنه مثل هذه الحقائق

يقيناً \_ أن يقول : « وهو الله ينتسب إلى بيت من أرفع بيوتهم مقاماً » ، كي لا يهبط مستوى ما قدم من نتاج وأفكار في أعين المطّلعين أو الباحثين .

#### ☆ ☆ ☆

« أمَّا الشَّعائر الدِّينيَّة الأُخرى ، كالدعاء إلى الله ، وبخاصَّة في الصَّلوات اللَّيليَّة ، الَّذي كان محمَّد يمارسه في حرارة على منوال الزَّهاد النَّصارى ، فكانت تعتبر مسائل خاصَّة » ، ص ٣٨ .

يحرص بروكامان على إقحام وزجِّ اليهود مرة ، والنَّصاري مرَّة أُخرى ، أو كليها معاً

« على منوال الزَّهاد النَّصارى » ، عبارة مرفوضة ، إذ ليس في الإسلام رهبانيَّة تشبه رهبانية زهاد النَّصارى ، لا من قريب ولا من بعيد ، فلا رهبانيَّة في الإسلام .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً جاءه فقال: أوصني ، فقال: سألتَ عما سألتَ عما سألتَ عنه رسول الله عَيْنِيَةٍ من قبلك ، أوصيك بتقوى الله ، فإنّه رأس كلّ شيء ، وعليك بالجهاد فإنّه رهبانية الإسلام ، وعليك بذكر الله ، وتلاوة القرآن ، فإنه روحك في السّماء ، وذكرك في الأرض (١) .

وعن سعيد بن السيب عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنها ، قال : لما كان من أمر عثان بن مظعون ، الّاندي كان ممن ترك النّساء ، بعث إليه رسولُ الله عليّة فقال : يا عثان ، إنّي لم أومر بالرّهبانيّة ، أرغبت عن سُنتي ... إنّ لأهلك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً "...

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٨٢/٣

<sup>(</sup>٢) سنن الدَّارمي : ١٣٣/٢

وفي رواية: دخلت خولة بنت حكم (١) على عائشة وهي باذة الهيئة (٢) ، فسألتها: ما شأنك ؟ فقالت: زوجي - وهو عثان بن مظعون - يقوم اللّيل، ويصوم النّهار، فدخل النّبي مُ اللّه عَلَيْة ، فذكرت عائشة ذلك له ، فلقي عَلَيْه عثان ، فقال : يا عثان ، إنّ الرّهبانيّة لم تُكْتَب علينا ، أَفَالك في السوة ، فوالله إنّي أخشاكم لله ، وأحفظكم لحدوده (٢) .

### ☆ ☆ ☆

« وقد يكون - عليه مديناً ببعض هذه الأخطاء للأساطير اليهوديّة الّتي يحفل بها القصص التلمودي ، ولكنه مدين بذلك ديناً أكبر للمعلّمين المسيحيين اللّذين عرّفوه بإنجيل الطفولة ، ومحديث أهل الكهف السّبعة ، وحديث الإسكندر ، وغيرها من الموضوعات الّتي تتواتر في كتب العصر الوسيط ، وكان إلى جانب ذلك قصص عربيّة ، كتلك الّتي تتحدّث عن هلاك قبيلة تمود ، الّتي قد يكون وضع لها قصّة النّبي صالح الثّانويّة كملحق ضروري ، وههنا ، في هذه يكون وضع لها قصّة النّبي صالح الثّانويّة كملحق ضروري ، وههنا ، في هذه القصص نجد أن أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر إسهاباً وأقل توقيّداً ، كا نجد أنّه كان يوشّح هذه القصص بمناقشات خطابيّة تدور على محور إثبات وجود الله بمختلف الدّلائل التي تقدّمها الطّبيعة » ص : ٢٩ .

نستغرب مثل هذه الأقاويل من إنسان يضفي على نفسه ، وعلى كتاباته ، الصِّفة العلميَّة والموضوعيَّة ، فهل درس بروكلمان سيرة النَّبيِّ العربي عَلَيْكُ دراسة تفصيليَّة دقيقة ، قبل أن ينبري للكتابة عنه ؟ ولو أنَّه فعل ذلك ، ما نظنَّه كتب عن محمَّد بن عبد الله عَلَيْكُ وكانَّه درس اليهوديَّة وكتبها وأساطيرها وآدابها في

<sup>(</sup>١) وهي خولة بنت حكيم السُّلَمية ، غير خولة بنت حكيم الأنصاريَّة ، انظر أُسد الغابة : ٩٣/٧

<sup>(</sup>٢) باذَّة الهيئة : رتَّة الثياب ، وسيئة الحال ، [ اللَّسان : بنذ ] .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢٢٦/٦

إحدى مدارس اليهود ، أو في كليَّة لاهوتيَّة لهم ، أو كأنَّه نشأ وترعرع في بيئة يهوديَّة ، ونسي بروكلمان ـ أو تناسى ـ أنَّ خصومة المشركين له في مكَّة ، كانت أشد من خصومته له ، ومع ذلك ما سمحت لهم أخلاقهم أن يصلوا إلى هذه الدَّرجة من الدَّس والكذب والاختلاق ، ولو عرفوا شيئاً قليلاً من ذلك لما قصَّروا في استغلاله ، وهم الَّذين لم يتركوا باباً ، ولا ثغرة ، ولا مجالاً من قريب أو بعيد ، إلاَّ وحاولوا استغلاله لهاجمة محمَّد ودعوته .

ومن يقرأ النَّص السَّابق يتصوَّر أن محمّداً عَلَيْكُ عاش في رومة ، وفي إحدى مدارس الفاتيكان ، أو في إحدى البعثات التبشيريَّة الَّتي ملأت الدُّنيا عدا أرض الحجاز ، حيث نشأ محمَّد عِلِكَ وترعرع ، وما رأى حوله إلاَّ صوراً مشوَّهة من بقيَّة ديانة إبراهيم عليه السَّلام ، وصوراً أقوى وأوسع من الوثنيَّة لا حصر لأصنامها وأوثانها ، فهل كان هُبَل يعلم قصص التَّلمود في مكَّة ، أمْ كانت اللاَّت والعُزَّى تعلم الإنجيل لأطفال مكة ؟

إن التَّعصُّب والحقد ، وإن وُجِد العِلْم ، يصلان بالإنسان إلى الـدَّرك الأسفل من الجهل والضَّلال .

« كان لا يعتبر ، في ذلك الوقت ، أَنَّ دينه - عَلَيْكَ - يختلف اختلافاً كبيراً عن النَّصرانيَّة ، فقد وجَّه أتباعه إلى أراضي النَّجاشي ، أقرب مثّل سياسي للنصرانيَّة يمكن أن يحتمي به » ، ص ٤٠ .

إنَّ توجيه مُمَّد عَيْنِ لاتباعه إلى أرض النجاشي النصراني ، لا تعني أبداً أن مَمَّداً عَيْنِ كان يعتبر دينه الجديد - الإسلام - غير مختلف عن النَّصرانيَّة ، وكان الأَقرب إلى العقل والمنطق والواقع أن يقول بأنَّ النَّبيَّ العربيُّ مُمِّداً عَيْنِ فَي النَّجاشي والأحباش أناساً يعتنقون ديناً سماوياً ، مما يجعلهم يقدِّرون المؤمنين

بدين ساوي ، خصوصاً وأنَّ ما بيدهم من كتب دينيَّة ، قد بشَّرت على لسان المسيح عيسى عليه السَّلام بنبيِّ يأتي من بعده ، ومن الطَّبيعي والبدهي ، ألاَّ يجد المسلمون من النَّصارى إلاَّ الحبَّ والمودَّة والحماية ، فكلاهما حملة رسالة ساويَّة ، والمسلمون يعظِّمون السَّيِّد المسيح ، ويبجِّلون أُمَّه الطَّاهرة البتول .

قال عَلَيْكُ لَمْ هاجر فارّاً بدينه من اضطهاد قريش: « لو خرجتم إلى أرض الجبشة ، فإنَّ بها ملكاً لا يُظْلَمُ عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حتَّى يجعل الله لكم فَرَجاً مَّا أَنتم فيه » (١) ، فخرج المضطهدون وهم يعلمون سبب خروجهم .

وقالت أُمُّ عبد الله بنت أبي حَثْمة لعمر بن الخطاب قبل إسلامه عندما قال : إِنَّه الانطلاق يا أُمَّ عبد الله ؟ قالت رضي الله عنها : نعم ، والله لنخرجن في أرض من أرض الله ، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتَّى يجعل الله لنا مخرجاً (٢) .

وقال جعفر بن أبي طالب للنَّبي عَلَيْكُ طالباً منه الفرار بدينه من الاضطهاد: «يا رسول الله! ائذن لي أن آتي أرضاً أعبد الله فيها لا أخاف أحداً »(٦) ، وقال جعفر للنجاشي مبيِّناً سبب هجرة المسلمين إليه: «فلما قهرونا وظلمونا ، وشقُوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلدك ، واخترناك عن سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك »(١) .

هذا هو سبب الهجرة واضحاً جلياً ، من فم رسول الله عَلِيْتُهُ ، وفم من هاجر .

# و إتماماً للحقيقة نقول (٥):

<sup>(</sup>١) الكامل في التَّاريخ: ٢٥/٢

<sup>(</sup>٢) حياة الصَّحابة : ١/٨٢٥ - ٥٢٩

<sup>(</sup>٣) حياة الصّحابة : ١/٥١٥

<sup>(</sup>٤) حياة الصَّحابة : ٢٠/١

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام : ٨٧/١ ، انظر : الجلسة السَّابعة عشرة « قضية الهجرة إلى الحبشة » في كتاب : الإسلام في قفص الاتهام .

إنَّ النَّبي عَلِيلَةً لم يفكِّر أن تكون الهجرة إلى إحدى القبائل العربيَّة ، لأنَّها كانت ترفض دعوته في مواسم الحجِّ إما مجاملة لقريش ، أو تمسُّكاً بدينها الوثني .

كَا أَنَّه عَلَيْتُ لم يفكّر أَن تكون الهجرة إلى موطن أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين ، لأَنَّ كُلاً من الجاليتين اليهوديَّة والمسيحيَّة كانت تنازع الأُخرى وتنافسها على النفوذ الأدبي ببلاد العرب ، فها والحال هذه لا تقبلان منافساً ثالثاً ، لاسيا إذا كان من العرب الّذين كانوا يحتقرونهم ويقولون فيهم : « ليس علينا في الأميين سبيل » .

أمَّا الين ، فقد كانت مستعمرة فارسيَّة ، ولم يكن الفرس يدينون بدين سماوي ، فلم يطمئن الرَّسول على الله الالتجاء إليهم ، وقد برهنت الأَيَّام على بُعْدِ نظره عليه السَّلام ، فعداوة كسرى تجلَّت عندما كتب إلى باذان عامله في الين : « ابعث إلى هذا الرَّجل الَّذي بالحجاز رَجُلَيْنِ جَلِدَين من عندك ، فليأتياني به » (١) .

وكذلك كانت للحيرة محاذيرها ، حيث كان لقريش صلات وثيقة معها ، ومصالح متبادلة ، وزيارات في أوقات منتظمة ، فإذا علمت قريش بوجودهم فيها طلبتهم ، كا حاولت ذلك مع النَّجاشي ، الَّذي رفض تسليهم لتسامحه وقوة خلقه .

## ☆ ☆ ☆

« وكان على أبي لهب أن يحلَّ محل أخيه أبي طالب في حماية النَّبيِّ ، على الرَّغ من خصومته له ، وعلى الرَّغ من أنَّ النَّبيُّ لعنه في إحدى السُّور » ، ص ٤١ النَّبيُّ عَيِّلِيَّةٍ لم يلعن أحداً ، وما ورد بحق أبي لهب إنَّا هو آيات قرآنيَّة تلاها

<sup>(</sup>١) الطُّبري : ٢٥٥/٢ ، الكامل في التاريخ : ١٤٥/٢

النَّبي عَلَيْكُم ، بعد أن نزل الوحي بها عليه ، وكانت بنزولها معجزة إلهيَّة ، تؤكَّد سوء منقلب أبي لهب وزوجه في الآخرة ، ولو اعتنق أبو لهب ، أو زوجه ، الإسلام لما صحَّ ما ورد بحقه فيها .

فسورة المسد : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبّ ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ، سَيَصِلْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبِ ، وَآمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ، في جيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ ، إعجاز إلهي غيبي ، لقد علم سبحانه ، أن أبا لهب وزوجه لن يقولا ، ولو نفاقاً بلسانهم : « لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله » ، ومحمّد على القرآن القرآن الكريم وحيا ، ماعلم ذلك ، ولا جعل نفسه ودينه في موقف حرج ، ينقض مضون سورة من سوره !!

### ☆ ☆ ☆

« وفي آذار سنة ٦٢٠ ، إبّان موسم الحج التّالي ، حاول محّد أن ينشر دعوته بين جماهير العرب المتدفقين على مكّة كالسّيل ، من أطراف الجزيرة كلّها ، وفيا هو منصرف إلى ذلك التقى أفراداً من قبيلة الخزرج المقية في المدينة ، وكان في المدينة جالية كبيرة من اليهود ، بينها وبين الوثنيين ضغائن متطاولة ، فكانت في أغلب الظّن تتوعّد الوثنيين بقرب ظهور المسيح ، الّذي سينتقم لها من مضطهديها ، ومن هنا ألف المدنيّون فكرة الرّسول الإلهي ، فدخلوا في الإسلام ، لأنّهم كانوا قبل كلّ شيء مُعَدّين للأفكار الدّينيّة ، بحكم الوضع في مدينتهم ، إعداداً يختلف كلّ الاختلاف عن إعداد المكّيين الآخذين بأسباب النّعمة والتّرف » ، ص ٤٢

 <sup>(</sup>١) يستعمل بروكلمان كلمة « المدينة » بدلاً من كلمة « يثرب » قبل الهجرة ، وذلك من قبيل « مجاز الأوَّل » ، ففي سورة يوسف ٣٦ : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجِنَ فَتَيانِ قَالَ أَحَـدُهُما إِنِّي أَراني أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ ، أي يعصر عنباً سيؤول إلى خر .

ثمَّ قال بروكامان عن بيعة العقبة الأُولى : « فاجتموا بمحمَّد في العقبة ، وهي مجازٌ بين منى ومكَّة ، وهناك فَرَضَ عليهم أركان الإسلام ، ثمَّ وجَّههم إلى المدينة مرَّة ثانية ، بعد أن أرسل معهم مقرئاً يجيد تلاوة القرآن » ، ص ٤٤

رسول الله على هذه الجماعة من أهل يقرض الإسلام على أحد ، وإنّما عرض على هذه الجماعة من أهل يثرب الإسلام ، فاقتنعوا بما عرضه عليهم ، وآمنوا به رسولاً ، وما السَّلطة الَّتي كان يملكها عَلَيْهُ آنذاك ليفرض أركان الإسلام على النَّاس فرضاً ؟!

وعندما امتلك الإسلام سلطة ، وشكّل دولة بعد الهجرة ، مافرض الإسلام على أحد : ﴿ لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ ، [ البقرة : ٢٥٦] ، ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شَاعَاءَ فَلْيَـوْمِنْ وَمَنْ شَاعَاءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ ، ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ ، [ النَّحل : ٢٨] . [ الكهف : ٢٩] ، ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ ، [ النَّحل : ٢٨] .

والرِّواية التَّاريخيَّة الصَّحيحة تقول (١):

لقد كان الخزرج في يثرب ، وكان يهود يثرب يقولون لهم إذا كان بينهم شيء : إن نبيّاً مبعوث الآن ، قد أطل زمانه ، فنتّبعه ، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم .

وفي موسم الحج ، لقي عَلِيلة رهطاً من الخزرج عند العقبة (٢) ، فقال لهم : أفلا تجلسون وأكلم ؟ قالوا : بلى ، فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله عزّ وجل ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، فقال بعضهم لبعض : يا قوم ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ٥٤/٢ ، الطَّبري : ٢٥٥/٢ ، الكامل في التَّاريخ : ٦٧/٢ ، عيون الأثر : ١٥٥/٢

<sup>(</sup>٢) العقبة : بين منى ومكَّة ، تبعد عن مكَّة نحو ميلين ، عندها اليوم مسجد ، ومنها تُرْمى جمرة العقبة ، [ معجم البلدان : ١٣٤/٤ ] .

تعلمون والله إنَّه للنَّبِيُّ الَّذِي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنَّم إليه ، فأجابوه فيا دعاهم الله ، وقالوا : إنَّا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشَّر مابينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الله عليه ، فلا رجل أعزُّ منك أبين ، فإن يجمعهم الله عليه ، فلا رجل أعزُ

ثمُّ انصرفوا عن رسول الله عَلَيْهِ راجعين ، وقد آمنوا وصدَّقوا ، وأرسل عَلَيْهُ مصعب بن عمير (٢) معهم معلِّماً ، يفقههم في الدِّين ، فلما قدموا يثرب ، ذكروا لقومهم رسولَ الله عَلَيْهُ ، ودعوهم إلى الإسلام ، حتى فشا فيهم ، فلم تبق دار من دور « الأنصار » إلاَّ وفيها ذكر عن رسول الله عَلَيْهِ .

ورجع مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى مكّة ، وخرج المسلمون معه إلى الموسم ، مع حجّّاج قومهم من أهل الشّرك ، فواعدوا رسول الله عَلَيْتُهُ العقبة ، من أواسط أيّام التشريق ، فلما فرغ الحجّ ، قدموا إلى رسول الله عَلَيْتُهُ ، وهم ثلاثة وسبعون رجلاً وإمرأتان ، أم عمارة نسيبة بنت كعب ، وأم منيع أساء بنت عمرو بن عدي ، فتكلّم رسول الله عَلِيّاتُهُ ، وتلا القرآن ، ودعا إلى الله ، ورغّب في الإسلام ، ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوني مّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ، فأخذ البراء بن معرور بيده عَلِيّة ، وقال : نعم ، والّذي بعثك بالحقّ لننعنّك مّا نمنع منه أزرَنا(٢) ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن أبناء الحروب ، وأهل

<sup>(</sup>١) سُمِّيت بيعة العقبة الأولى « بيعة النَّساء » ، لوجود عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بها ، وهي أوَّل امرأة

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله مصعب بن عمير ، من السَّابقين إلى الإسلام ، شهد بدراً وأُحُداً ومعه لواء رسول الله عَلِيْهِ ، استشهد بأُحُد وعمره أربعين سنة ، وفيه نزلت ، وفي أصحابه من المؤمنين : ﴿ رِجالٌ صِدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ .. ﴾ [ الأحزاب : ٢٣ ] .

<sup>(</sup>٣) تكنّي العرب عن المرأة بالإزار ، وتكنّي أيضاً بالإزار عن النّفس ، وتجعل الثوب عبارة عن لابسه ، أي نمنع أزرنا يحتل الوجهين معاً .

الحلقة (١) ، ورثناها كابراً عن كابر (٢) .

فلما قدم الأوسّ والخزرج إلى يثرب ، أظهروا الإسلام بها ، وأصبح الجوَّ مهيّـاً للمجرة الصَّحابة ، ولهجرة رسول الله عَلَيْمَةٍ (٢) .

هذه هي خلاصة الرِّواية التَّاريخيَّة الصَّحيحة ، فأين : « وهناك فَرَضَ عليهم أركان الإسلام » ؟ كما يدَّعي بروكهان !!

### **☆ ☆ ☆**

ثُمَّ أُضيف إلى مساكن النَّبيِّ فيا بعد خباءٌ ذو أثاث فخم قد فُرِشَت أرضه بالبُسْط ، لاستقبال وفود القبائل استقبالاً لائقاً ، ولقد ظلَّ هذا الخباء ، طوال حياة النَّبيِّ ، الفناء الَّذي يجتمع فيه المؤمنون لأداء الصلوات اليوميَّة » ، ص ٤٥ .

تناقض يفضح الدَّس ، فكلمة خباء ، وجملة فُرِشت بالبسط لاتتناسب مع وضعه ، ذو أثاث فخم ، فماذا يقصد بالأثاث الفخم ؟

هل يقصد بروكلمان بذلك السِّجاد العجمي ، والفرش الوثيرة ، وثريات « الكريستال » ؟ فأين هذا من كلمة البسط ، وليته شرح لنا ماأراده من جملة « الأثاث الفخم » ؟

وكتب السيّرة ، والَّتي هي مصدرنا ومرجعنا في حياة رسول الله عَلَيْكَمْ ، وهذا من وهذا أمر طبيعي، فكلُّ أُمَّة تنهل أحداث تاريخها من مصادرها ، وهذا من حقّها ، وخصوصاً إذا كانت هذه الأُمَّة قد قدَّمت منهج البحث العلمي للعالم ، فكتب السيّرة ـ الصّادقة الموثوقة ـ رسمت صورة البساطة إلى أبعد حدودها ، في

<sup>(</sup>١) الْحَلْقَة : اسم لجملة السِّلاح والدُّروع ، [ اللِّسان : حلق ] .

<sup>(</sup>٢) لذلك سُمِّيت بيعة العقبة الثانية : بيعة الحرب .

<sup>(</sup>٣) الهجرة حدث غيّر مجرى التّاريخ ، ط ٣ ، ص ٤٧

داره ، وفي لباسه ، وفي مأكله .. ومن حقنا القول : إنها أصدق من بروكلمان ، وبروكلمان يعلم ذلك !!

### ☆ ☆ ☆

« ولقد كان أهل الصُّفَّة هؤلاء ، يشكِّلون حَرَسَ الرسول ، كا كانوا عاملاً مساعداً جداً على تعزيز نفوذه بين أتباعه ومواطنيه الجدد » ص : ٤٥ .

يكتب بروكلمان متأثّراً بالبيئات الَّتي يعيش فيها ، أو يسمع عنها ، من الملوك والحكام الَّذين يختفون وراء حرسهم وحجَّابهم ، ونسي بروكلمان أنَّ على المؤرِّخ أن ينتقل إلى الفترة الَّتي يكتب عنها زماناً ومكاناً وبيئة ومجتمعاً ونفسيَّة وأخلاقاً ، ولو أنَّه فعل ذلك عندما كتب عن عهد الرَّسول عَلَيْكَ ، لعرف أنَّه لم يكن لدى محمَّد عَلَيْكَ حرس خاص يدور معه حيثا دار ، ويقف وينام على باب داره عندما يأوي إليها .

لقد كان كلُّ أهل الصُّفَّة حراساً ، ولكن للإسلام وسلامة انتشاره .

أمَّا عبارة: « كا كانوا عاملاً مساعداً جداً على تعزيز نفوذه بين أتباعه ومواطنيه الجُدُد » ، فهي عبارة تصوِّر أهل الصُّفَّة ، على أنَّهم أداة تسلَّط ، وعلى مَنْ ؟ على المسلمين « أتباعه ومواطنيه الجُدُد » ، ودحض هذا الكلام ونقضه ، أسهل من سهل ، فبروكلمان لم يورد حادثة واحدة تؤيد افتراءه من ناحية ، وأحداث التَّاريخ تناقض ماادّعى من ناحية ثانية .

طائفة منهم مع رسول الله عَلَيْتُ »(١) ، وقال واثلة بن الأسقع : « رأيتُ ثلاثين رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْتُ في الأُزُر (٢) ، أنا منهم » .

فأهل الصَّفَّة هم فقراء المهاجرين ، كان مجموع عددهم ـ رضي الله عنهم ـ أربع مئة رجل ، يأوون إلى موضع مظلّل في مسجد المدينة ، يسكنونه ويتعلّمون القرآن ، وأهل الصُّفَّة هؤلاء ، صادرت قريش دورهم في مكَّة ، ونهبت محتوياتها وباعتها ، وهذا ظلم يضاف إلى ظلمهم في مكّة قبل الهجرة .

لما سبق ، بدأ على حرباً اقتصاديّة ضد قريش ، بدأتها هي في شعب أبي طالب ، وخص على قريشاً في حربه وليست قبيلة أخرى ، فالحرب معلنة بين المسلمين وقريش ، وقريش تعلم ذلك ، فهي الّتي أهدرت دم رسول الله على عند المسلمين وقريش ، فن هؤلاء الهجرة ، فأوجدت بذلك ظروفاً حربيّة ضد المسلمين المهاجرين ، فن هؤلاء المهاجرين كانت السّرايا الأولى خارج المدينة المنوّرة ، فعهد الأنصار حماية النّبي في المدينة المنوّرة ، لاخارجها ، أو ضواحيها .

هؤلاء هم أهل الصُّفَّة الَّذين لم يشكِّلوا حرس الرسول .

والَّذين لم يكونوا عـاملاً مسـاعـداً جـداً على تعزيز نفوذه عَلِيْتُم بين أتبـاعـه ومواطنيه الجُدُد كا يدَّعي بروكلمان .

### ☆ ☆ ☆

« وأغلب الظَّن أنَّه كان يرجو ، عقب وصوله إلى المدينة ، أن يدخل اليهود

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد : ۲۵۵/۱

 <sup>(</sup>٢) جمع إزار ، وفي الحديث : إزْرَةُ المؤمن إلى نصف السَّاق ، ولا جناح عليه فيا بينه وبين الكعبين ،
 [ اللّسان : أزر] .

في دينه ، وهكذا حاول أن يكسبهم من طريق تكييف شعائر الإسلام ، بحيث تتَّفق وشعائرهم في بعض النَّواحي » ، ص ٤٦ .

التّاريخ الموثّق لا يُكتب اعتاداً على الظنّ ، ولو قال بروكهان : « أغلب الظّن » ، لتقديم فكرة ، فكل ما فيها غير صحيح يقيناً ، إنَّ شعائر الإسلام ، وكل ما يتعلّق بتشريعه ـ عبادات ومعاملات ـ إنّا كانت تستند إلى آيات يُوحى بها من الله تعالى إلى رسوله الكريم ، فلم يكن الرَّسول عَيِّالِيَّ يكيِّف الشَّعائر ليكسب اليهود إلى دينه الجديد ، أمّا إذا وجد بروكهان بعض التشابه بين اليهودية والإسلام ، فما ذلك إلا لكون اليهودية في أصولها ديانة ساوية اعتمدت التوحيد مبدأ ، ولكنها حرِّفت بعد ذلك ، وكذلك شأن المسيحيَّة معها ، فالقواسم المشتركة بين هذه الدِّيانات السَّاويَّة من الأُمور الطَّبيعيَّة ، وليس ذلك من عمل أنبياء هذه الدِّيانات ، بل من أصولها المشتركة ، وينابيعها الواحدة (۱) .



« ولسنا نعرف حتَّى الآن ماإذا كان محَّد قد اقتبس هذه الفريضة د الصِّيام ـ عن إحدى الفرق الغنوستية ، أم عن المانيين الَّذين نفذ مبشروهم إلى

<sup>(</sup>۱) ويعلّق د. عمر فروخ على ماسبق من كلام بروكلمان ، في هامش ص ٤٧/٤٦ ، بما يلي :

[ ولقد عالج عَلِي قضيّة اليهود بطرق مختلفة ، ولكنه لم « يبدّل شعائر الإسلام حتّى يرض عنها اليهود » ، ويزع المؤلّف أنَّ الرَّسول شرع صلاة الجمعة تشبّها باليهود ، مع أنه بعد أسطر سيقول بأنّه خالفهم في السّماح للمسلمين بالعمل قبل صلاة الجمعة ( الظّهر ) وبعدها ، إنَّ فكرة « الجمعة » خالفة تمام المخالفة لما عند النَّصارى واليهود معاً ، إنّها ظاهرة اجتاعية لادينيّة ، ولذلك لاتجوز صلاة الجمعة إلا في المصر ( البلد ) الذي يجتمع في مسجده أربعون رجلاً بالغاً ، وإلا لم تجب الجمعة في ذلك البلد ، بينما اليهود « يسبتون » منذ عشيّة السّبت إلى مساء السّبت لا يعملون عملاً . إنَّ الرَّسول عَلِي قَلْكُ البلد ، بينما التوراة مبدّلة لأن فرق اليهود كانت مختلفة ، وأنَّ السّامريين ( اليهود الذي يسكنون اليوم في نابلس ) يقولون إنَّ لديهم توراة هي الصّعيحة ، بينما التّوراة الّتي علكها الله اليهود غير صحيحة ، ثمَّ إنَّ في العهد القديم أساطير كثيرة ، فإذا كان محمد عَلَي قد رفضها ، فإنَّ قد فعل ذلك على أساس على ، و « رفض الخطأ ليس جهلاً » ] .

بلاد العرب أيضاً ، فقد كان لا يعرف شيئاً ، أو يكاد ، عن الحرّانيين في العراق ، الذين كانوا يصومون كذلك في شهر آذار ، تمجيداً للقمر » ، ص : ٤٨ .

أض

على

الط

قت

سيبقى بروكلمان لا يعرف ، ولا يمكن له أن يعرف هو وأمثاله ماداموا في أبحاثهم ودراساتهم غير موضوعيين ، ويندفعون في كتاباتهم بدافع الحقد والتعصب ومجانبة الواقع والحقيقة .

وهل ينظر بروكلمان وأمثاله إلى أركان عقيدة دينهم يهودية كانت أو مسيحيَّة بمثل هذا المنظار ؟ وهل يحاول أن يجد مصادر التَّثليث أو التَّعميد أو الخلاص والفداء .. التي كانت قبل المخلِّص يسوع ، عند أصحاب العقائد الوثنيَّة القديمة ؟ أم إنَّ هذه النظرة لا تخطر له ببال إلاَّ عند دراستهم للإسلام ونبيِّه .

هل كان الصِّيام عند المسلمين بدعة لم تعرفها الدِّيانات السَّماويَّة السَّابقة من يهوديَّة ومسيحيَّة ؟

وهل عرفت شعوب أُخرى أنواعاً مختلفة من الصِّيام ؟

فإذا كان الأمر كذلك ، فهل نقول إنّ الصّيام عند المسيحيين بدعة وثنيّة ، أو بدعة يهودية ؟ علماً بأنّ الصّيام بمعنى الامتناع عن شيء أو أشياء من الطّعام والشّراب والسّلوك ، هو أمر تشترك فيه كل الشّعوب على اختلاف أديانها وعقائدها ، ولكن لكل منها ما يختص به في صيامها ، والصّيام في الإسلام ولدى المسلمين نوع يختلف كل الاختلاف عن بقيّة ألوان الصّيام الأُخرى .

فهل يحتاج الأمر إلى أن نبحث عن مصدر يكون محمَّد عَيِّكُ قَد اقتبس هذه الفريضة عنه ؟ وما دمنا عرفنا أنَّها فريضة ، وأطلقنا عليها هذه التَّسمية ، فهي إذن من الفروض الَّتي فرضها الله عز وجل كغيرها من الفروض الأُخرى كالصلاة والزَّكاة والحج ..

☆ ☆ ☆

وعن بدر الكبرى قال بروكلمان : « وعددهم فيا تقول الرِّوايات يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المسلمين ، واعتزم محمَّد أن يتربَّص لأبي سفيان في بدر ، وهو موضع على طريق القوافل ، ذو ماء سائغ للشَّاربين ، وبدلاً من أن يجد حامية ضعيفة ، ألفى جيشاً قوياً كامل العدة ، يخرج للقائه (۱) ..

وكان موقف النّبي من اليهود أقسى وأعنف ، وكان على بني قينقاع ، وهم من الصّاغة ، أن يستشعروا ، قبل غيرهم ، قوّته وحزمه ، فلم يكد ينقضي شهرٌ على معركة بدر ، حتّى وجّه محمّد رجاله عليهم لقتلهم ، في الظاهر رجلاً مسلماً كان قد قتل يهودياً ، إثر خلاف جرى بينها ، فالطرهم إلى الاستسلام » ، ص : ٥١/٥٠ .

اعتقد أن مؤرخاً عالماً ومنصفاً لا ير بدراسته لحادثة مهمة كحرب يهود بني قينقاع من قبل المسلمين أصحاب الدين الجديد بهذه السهولة والسطحيّة ، وكان من أوّل واجباته أن يعود إلى دراسة طبيعة العلاقة بين اليهود والمسلمين ، وأن يلقي ضوءاً على مواقف اليهود من المسلمين ، وأن يكشف عن أعمال بني قينقاع تجاه المسلمين المخالفة للوثيقة « المعاهدة » الموقعة من الطرفين منذ استقرار محمّد على المدينة .

و يتحدَّث بروكلمان في ص ٤٩ عن « الرَّغبة في الغنية عند فقراء المؤمنين ـ أهل الصُّفَّة ـ الَّذين عرفوا طعم الفاقة الملحَّة » ، ثم تكلَّم عن سريَّة باغتت قافلة لقريش فأصابت غنائم عظيمة عادت بها إلى المدينة ( يتحدَّث بروكلمان هنا عن سريَّة عبد الله بن جحش ) ، ولكن هذا النَّقض للقانون الخَلَقي القبلي ، لم يلبث أن أثار عاصفة من الاستنكار في المدينة نفسها » . ويعلق د. فروخ في هامش الصفحة ذاتها قائلاً : لقد عرض لرسول الله يَوْلِيَّ أن يقاتل في الأشهر الحرَّم على أساس واحد : « لا يجوز » أن يبدأ المسلمون القتال في الشهر الحرام ، ولكن « يجب » أن يدافع المسلمون عن أنفسهم حتَّى في الشَّهر الحرام ، إن القرآن الكريم يذكر ذلك صراحة ، ولكن المؤلف يحب أن يتهكم فقط ، ويعلل الأمور تعليلاً ناقصاً ..

أمّا إطلاق الأحكام ، كأن يقول : كان موقف النّبي من اليهود أقسى وأعنف ، فذلك ليس من صفات المؤرخين العلماء المنصفين ، وهل يَقْبَلُ من مؤرِّخ أن يجعل سبب إجلاء بني قينقاع عن مساكنهم قتلهم لرجل مسلم ؟ ألا نجد لكل حادث تاريخي سبباً مباشراً ، وأسباباً حقيقيَّة غير مباشرة ؟ لكنه التّعصُّب والحقد ، ينحرفان بالإنسان حتَّى ولو كان عالماً عن جادة الحقّ ، وعن الموضوعيَّة في بحثه ودراسته !!

# والحقيقة التَّاريخيَّة الَّتي يعلمها بروكلمان ، تقول :

قال على الله الله عبر قريش فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكوها »(١) ، وأبو سفيان يعلم علم اليقين ، أن هناك حرباً معلنة بين المسلمين وقريش ، لذلك حين دنا من الحجاز تحسّس الأخبار (١) ، وسأل من لقي من الرّكبان تخوّفاً على عير قريش ، حتّى أصاب خبراً من بعض الرّكبان : إن محمّداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ، فحذر عند ذلك ، واستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري ، فبعثه إلى مكّة ، وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمّداً قد عرض لها في أصحابه ، فخرج ضمضم إلى مكّة مسرعاً (١) .

فرسول الله عَلِيلَةٍ لم يتربّص لأبي سفيان ، بل أراد قطع الشريان الاقتصادي لقريش الّتي بدأته بالعداوة والحرب.

وسبب إجلاء بني قينقاع بعد بدر الكبرى ، يعود إلى ما يلي (٤):

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : ۱۸۲/۲ ، السّيرة الحلبيّة : ۱۵۳/۱ ، ابن سعد : ۱۲/۲ ، البداية والنهاية : ۲۵٦/۳ ، الطّبرى : ۲۷۲/۲

<sup>(</sup>٢) تحسس بالحاء أن تتسمع الأخبار بنفسك ، والتَّجسس هو أن تفحص عنها بغيرك ، في الحديث الشَّريف : « لا تجسَّسوا ولا تحسَّسوا » .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : ۱۸۲/۲ ، الاکتفاء : ۸۷/۱

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء: ١٩٩١ ، الطَّبرى: ٤٨١/٢ ، البداية والنهاية: ٣/٤

لما جاء البشيران ـ زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ـ إلى المدينة بفتح الله عزّ وجلّ ، وقَتْل من قُتِل من المشركين ، قال كعب بن الأشرف اليهودي : ويلكم أحق هذا ، أترون أنَّ محمَّداً قتل الَّذين يُسَمِّي هذان الرَّجلان ، وهؤلاء أشراف العرب ، وملوك النَّاس ، والله لئن كان محمَّد أصاب هؤلاء القوم ، لبطن الأرضِ خير لنا من ظهرها ، ولمَّا تيقَّن الخبر ، خرج حتَّى قدم مكَّة ، وجعل الأرض على رسول الله عَلَيْ ، وينشد الأشعار ، ويبكي على قتلى بدر من قريش ، محرّ ععب إلى المدينة فشبَّب بأم الفضل بنت الحارث (۱) ..

وتمادى اليهود بعدها ، لما قدمت امرأة مسلمة بحلية تريد بيعها بسوق بني قينقاع ، فجلست إلى صائغ منهم ، فعمد الصَّائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوءتها ، فضحك الصَّائغ ومن عنده ، فصاحت ، فوثب رجل من المسلمين على الصَّائغ فقتله ، ووثبت اليهود على المسلم فقتلوه .

وقال اليهود بعد بدر: «لم يلقَ محمّد من يحسن القتال ، ولو لقينا لاقى عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحد ، يا محمّد ، إنّك ترى أنّا كقومك ؟! لا يغرّنك أنّك لقيت قوماً لاعلم لهم بالحرب ، فأصبت منهم فرصة ، إنّا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن النّاس » .

إنها عداوة بدأها اليهود منذ وصول رسول الله على والمهاجرين إلى المدينة المنورة ، وكانت بغياً وحسداً ، على الرّغ من أنّه على الرّغ من أنّه على والمعم وعاهده ، إنها حرب ، حاول على السّي دفعها بشتى الصّور ، وعلى الرّغ من وقوعها ، فقد كانت ردّاً على تطاول وتحد يض منهم .

فأين الحقيقة من قول بروكلمان : « فلم يكد ينقضي شهرٌ على معركة بـدر ،

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في الطّبري : ٤٨٨/٢ ، والّتي مطلعها : أراحِـلٌ أنتَ لم تَحْلُـل بمنقبـــةِ وَتـاركٌ أنت أمّ الفضـلِ بـالحَرَمِ !

حتًى وجَّه محمَّد رجاله عليهم لقتلهم في الظاهر رجلاً مسلماً ، كان قد قتل يهودياً إثر خلاف جرى بينها ، فاضطرهم إلى الاستسلام » ؟!؟

### ☆ ☆ ☆

يقول بروكلمان : أُحُد على ماتقول الرِّوايات ثلاثة آلاف رجل ، ثم يقول عن المنافقين :

« ولكن همَّة المؤمنين مالبثت أن اعتورها الضَّعف أمام هذا الجيش القوى » ، ص : ٥١ .

من أيِّ المصادر أو الرِّوايات توصَّل المؤرِّخ بروكلمان أن همَّة المؤمنين قد اعتورها الضَّعف أمام جيش المشركين القوي ؟ هل كان ذلك في بداية المعركة مع العلم بأن المؤمنين خرجوا إلى لقاء أعدائهم ولم يقبعوا في ديارهم ، والخروج دليل همة وليس العكس ؟ أم هل كل ذلك بعد بداية انتصار المؤمنين ، والانشغال بجمع الغنائم ، وعمليَّة التفاف الفرسان بقيادة خالد بن الوليد بعد نزول رماة المسلمين من قمَّة الجبل ، فكان من الطبيعي أن يحدث ارتباك في صفوف المسلمين ، وليس ضعفاً في همتهم ، فقد بقيت همتهم همة أبطال يطلبون الشهادة في سبيل الله ، وهم يصدُّون الأذى عن قائدهم ورسولهم عَيِّلِيَّهُ .

الضّعف لم يعتورهم من وقوفهم قُبَالة جيش قوي ، تغيّر الموقف في أُحد جاء من القاعدة القائلة : « عند فَقُد المبادأة يستحيل تحقيق النّصر » ، فبعد النّص وهزيمة قريش وتنكيس لوائها ، فارق الرّماة مكانهم قائلين : انهزم المشركون ، فما مقامنا هنا ، وكان التفاف خالد بعدها ، فلحظة واحدة يمكنها أن تحدّد مصير المعركة .

وكانت غزوة حمراء الأسد في يوم الأحد ١٦شوّال ٣ هـ ، أي في اليوم الذي

تلا تاريخ معركة أحد مباشرة (١) ، أكبر دليل على حفظ معنويات جنود المسلمين مرتفعة عالية .

### ☆ ☆ ☆

« وكان على محمَّد أن يعوِّض هذه الخسارة الَّتي أصابت مجده العسكري من طريق آخر ، ففكَّر في القضاء على اليهود ، فهاجم بني النّضير لسبب واه ، وحاصرهم في حيِّهم .. » ص : ٥٢ .

لم يكن محمَّد عَلِيَّةٍ يبحث عن مجد عسكري ، لأنه لم يكن قائداً عسكرياً بالمعنى الذي يعرفه النَّاس في القادة العسكريين ، لأنَّه كان قبل كلِّ شيء نبيّاً رسولاً ، يأتمر بأمر ربِّه ، وينفِّذ ما يُوحى به إليه ، فالجد عنده حين تعلو كلمة الله ، وينتصر شرعه ، فالرِّبح والخسارة في ميزانه تختلف عنها في موازين الآخرين .

وما رآه بروكلمان سبباً واهياً في مهاجمة محمَّد عَلَيْنَ ليهود بني النَّضير، لم يكن كذلك ، وهذا السَّبب هو السَّبب المباشر ، والبحث العلمي الموضوعي يقتضي من المؤلِّف الباحث أن يعود إلى دراسة علاقات اليهود بالإسلام ورسوله ، ومواقفهم منه ليتعرَّف على الأسباب الحقيقيَّة وغير المباشرة لمحاربة بني النَّضير ، وما كانوا يشكِّلون من خطر على المسلمين ، وعلى قاعدة الإسلام الوحيدة ، وهي المدينة المنورة ، خصوصاً بعد أعمالهم الَّتي فيها نقض صريح للمعاهدة المعقودة بينهم وبين المسلمين ورسولهم عَرِّسَةً .

أمَّا غزوة بني النَّضير، فسببها كا تذكر كتب التاريخ الموثوقة (٢)، والَّتي لا يجهلها بروكامان ما يلي:

<sup>(</sup>١) كانت أُحد السّبت ١٥ شوّال ٣ هـ .

 <sup>(</sup>۲) الاكتفاء: ١١١١/١، السيرة النبوية لابن كثير: ١٠٨/٣، الطبري: ٢٠٥٥، عيون الأثر:
 (۲) ابن هشام: ١٠٨/٣، الكامل في التاريخ: ١١٩/٢، البداية والنهاية: ٤٤/٤

خرج عَلِي النّه الله عَلَي النّه عَلَي الله و الله عَلَي الله على اللهود بالمدينة ، يستعينهم في دية للجوار الّذي كان رسول الله عَلَي قد عقده معهم ، والّذي نص على أن يعاونوه في الديات ، وكان مع رسول الله عَلَي الله الله عليه ، فقالوا له : نعم ياأبا القاسم ، نعينك على ماأحببت مما استعنت بنا عليه ، وقد آن لك أن تزورنا ، وأن تأتينا ، ولكن حتى تُطْعَم وترجع بحاجتك ، وكان عَلَي جالساً إلى جنب وأن تأتينا ، ولكن حتى تُطْعَم وبرجع بحاجتك ، وكان عَلَي جالساً إلى جنب جدار من بيوتهم ، فخلا بعضهم ببعض ، وقالوا : إنّم لن تجدوا الرَّجل على مثل هذه الحالة ، فَمَن رجل يعلو على هذا البيت ، فيُلقي عليه صخرة فيريحنا منه ، وقال اليهود عندما رأوا قلّة أصحابه عَلَي الله ؛ نقتله ، ونأخذ أصحابه أسارى إلى مكّة فنبيعهم من قريش ، ساعدهم في موقفهم هذا نتائج غزوة أحُد العسكرَّية ، والّتي جاءت لصالح قريش ، ووعود المنافقين بزعامة عبد الله بن أبي بن سلول ، وأملهم بإمدادهم من قبل بني قريظة وحلفائهم من غطفان ..

فأين هذه الحقائق من قول بروكلمان : « فهاجم بني النَّضير لسبب واهِ » ؟ .

لقد طرح الإسلام في لحظاته الأولى في المدينة المنوّرة مبدأ عاماً ثابتاً على مرّ الزَّمن ، ألا وهو المؤاخاة والتَّسامح والعيش معاً مع الأديان الأخرى ، مع الاحترام الكامل لعقائدها ، ولم يجعل ذلك شعاراً مرفوعاً ، بل منهجاً أثبتته الوقائع والأعمال .

الإسلام دين قوي ومتسامح معاً ، ولكنه ماجعل التَّسامح موقفاً مهتزًّا يتلقَّى بسببه الضَّربات والمؤامرات من قريش واليهود ، بل جعل للتَّسامح قوَّة تحميه . فأمام عدوان بني النَّضير وتآمرهم ، أُخرجوا من المدينة المنوَّرة ، فالرَّحمة هنا لامحلً لها في موقفين متباينين ، تناقضت فيها التَّصوُّرات ، طرف متسامح

<sup>(</sup>١) كانوا دون العشرة ، السيرة الحلبيَّة ٢٧٧/٢

يطرح الحبَّة والتَّعاون والتَّعايش بأمان ، وطرف حاقد ماكر ناكث للعهد ، ينفِّذ التآمر والقتل .

إِنَّ تصرُّفات اليهود سيطرت عليها روح الحفاظ على الامتيازات الَّتي تمتَّعوا بها ، عندما كان العرب فِرَقاً وقبائل متنافسة ، ولكن هيهات أن تنجح هذه الرُّوح في ظلِّ الإسلام ، فما كان من عند الله يُمضِهِ (١) .

فهل هاجم رسول الله عَلَيْتُهُ بني النَّضير لسبب واه ؟

بروكامان نفسه لا يعتقد ذلك ، ولكن الحقد والصَّليبيَّة أنطقته به !!

والقوانين الدَّوليَّة ـ قديمها وحديثها ـ تجيز المعاملة بالمثل ، المعاملة بالمثل مبدأ مقرَّر في القانون الدَّولي ، وهذا المبدأ مقيَّد في الإسلام بالفضيلة ، وبروكلمان يعلم ذلك ، وفي العاقبة الغادر خاسر دوماً ، والناكث للعهد خاسر ، وبنو قريظة هم الذين بدؤوا العداء والإفناء واستئصال المسلمين بمالأتهم الأحزاب ، فكانت صفقة خاسرة ، لأنَّهم نبذوا عهودهم في أشد ساعات الحرج والشَّدة .

وعندما حاصر عليه اليهود ، من الملاحظ أنَّهم لم يسألوه : لماذا هذا الحصار ؟! أو لماذا هذه الحرب ؟! وبالتَّالي لماذا هذا القصاص ، وهذا العقاب ؟!

والجواب على هذا السُّؤال في عبارة واحدة موجزة قصيرة : « إنَّهم أدرى بما صنعوا » .

وبعد هذا كله ، هل كان سلوك بني قريظة غامضاً ؟ أُقسم أَنَّه ليس غامضاً حتَّى في ذهن بروكلمان ، ولكنه التَّعصب ، أو الخبث ، أو الطَّعن بالمتنا وتاريخها .. أو كلَّها معاً ، فبروكلمان لا يجهل الوثائق الَّتي تثبت نكثهم لعهدهم ،

<sup>(</sup>١) ( الخندق ) من سلسلة غزوات الرُّسول الأعظم ، ص : ٣٥/٣٤

# وتآمرهم ضد الإسلام ونبيِّ الإسلام والمسلمين !!

### ☆ ☆ ☆

« وفي نوَّار من سنة ٦٢٨ حاول النَّبيُّ أن يعوِّض من فشله الظاهري في الحديبية (١) ، فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة اليهوديَّة الغنيَّة في خيبر » ، ص : ٥٦ .

أُوَّلاً: أين الدَّليل على أن النَّبيُّ عَلِيُّكُ فشل في الحديبية؟

في الحديبية ، جعل رسول الله عليه أمام ناظريه هدفاً واضحاً يريد تحقيقه ، ألا وهو إيقاف الحرب ، وحقن الدّماء للتّفرّغ للدعوة ، وتبليغ الإسلام ، ونشر التوحيد بين القبائل بالحكمة والموعظة الحسنة ، مع الاعتراف الرّسمي الخطّي من قريش بهذا الحق .

فالهدنة مع قريش ستفسح المجال لتحقيق هذا الهدف داخل الجزيرة العربيّة وخارجها ، وجاءت الوقائع مؤيّدة ، والنتائج محقّقة صحّة وجهة نظره عَلَيْكُ ، والأثر كبير حتّى على قريش ذاتها ، لأنّه عَلَيْكُ دخل مكّة في عمرة القضاء ، مما جعل أفراداً كُثُراً من أبنائها يعيدون حساباتهم ، كخالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص .

قال الزُّهري (٢) في صلح الحديبية : « فما فُتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه ، إنَّما كان القتال حيث التقى النَّاس ، فلما كانت الهدنة ، ووضعت الحرب ،

<sup>(</sup>١) وذكر بروكلمان في ص ٦٨ أيضاً : « إخفاقه \_ عَلَيْكُم - في صلح الحديبية » .

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن سعد بن منيع الزَّهري : [ ١٦٨ - ٢٣٠ هـ / ٧٨٤ - ٨٤٥ م ] ، مؤرخ ثقة ، قال الخطيب في تاريخ بغداد : محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة ، وحديثه يدل على صدقه ، فإنَّه يتحرَّى في كثير من رواياته ، أشهر كتبه : الطَّبقات الكبرى ، [ الأعلام : ٦/٧ ] .

وأمن النَّاس بعضهم بعضاً ، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ، فلم يُكلَّم أَحَدّ بالإسلام يعقل شيئاً إلاَّ دخل فيه ، ولقد دخل تينك السَّنتين مثل ماكان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر »(١) .

قال ابن هشام: والدَّليل على قول الزَّهري أن رسول الله خرج إلى الحديبية في ألف وأربع مئة في قول جابر بن عبد الله ، ثمَّ خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف .

فصلح الحديبية اعتراف رسمي موقعٌ من قريش ، بأنَّ رسول الله عَلِيْتُهُ ومن معه قوة مستقلَّة متيزة ، وصنو قريش زعية القبائل ، وهذا يعني أيضاً أمام كلَّ قوى جزيرة العرب ، أن قريشاً قد اعترفت رسمياً بمن كانت تريد استئصاله ، مما جعل القبائل العربيَّة تعيد حساباتها ، لقد أيقن العرب جميعاً - من أسلم ومن لم يُسلِم بعد - أنَّ قوة جديدة ، بفكر جديد ، وتنظيم اجتاعي جديد ، ورابطة جديدة خلَّفت وراءها العصبيَّة القبَليَّة ، قد أثبتت وجودها في جزيرة العرب ، ويتحتم على كلِّ العرب التفكير جدياً بها كأمر واقع من ناحية ، وكفكر منطقي سليم من ناحية ، وكفكر منطقي سليم من ناحية ثانية .

كأمر واقع أثبت وجوده ، وبالتّالي لقد غيّر ميزان القوى لصالحه بعد الحديبية .

وكفكر منطقي سلم سفَّه الأصنام والأوثان والشِّرك .. وانتهج التوحيد المطلق لله عز وجل .

لقد أثمر صلح الحديبية بأسرع مما كان يُتَوقّع ، وبأعجب مما كان يتصوّره إنسان ، لقد أزاح قريشاً ـ العقبة الكأداء في طريق الإسلام منذ ظهوره ـ من

<sup>(</sup>۱) وهذا القول أيضاً في : الاكتفاء : ۱۲۹/۱ ، ابن هشام : ۲۰٦/۳ ، البداية والنهاية : ۱۷۰/٤ ، الطّبري : ۷۹/۳

طريق الدَّعوة ، وسيحطِّم عنادها وجحودها مما سيجعلها تفكِّر بحل يحفظ لها ماء وجهها ، فأيُّ فشُل ، وقد دخل في الإسلام في سنتين من صلح الحديبية ما دخل فيه قبلاً ؟!.

ثانياً: ما سبق كان عن « الفشل الظاهري في الحديبية » الله الدّي ادّعاه بروكلمان ، والله ين جعل غزوة خيبر تعويضاً ، « فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة الغنيّة اليهوديّة في خيبر » .

وهذا الرأي ، يدل بشكل قاطع على تحيَّز بروكلمان إلى اليهود ، مع بعده عن الموضوعيَّة والبحث العلمي الجرَّد من التَّعصَّب والهوى ، أتراه لا يعلم أن يهود خيبر قد ذهبوا إلى قريش يحرِّضونها على النَّبيِّ والمسلمين ؟ أما قالوا لقريش : إنا سنكون معكم عليه حتَّى نستأصله (١) ؟ .

عجيب ، غريب .. أتراه لا يعلم أن وفد اليهود برئاسة حيى بن أخطب جعل لغطفان تحريضاً على الخروج لقتال المسلمين ، نصف تمر خيبر كل عام ؟.

نعجب لهذا الأسلوب في قراءة تاريخنا العربي الإسلامي وكتابته ، فتاريخهم الأوربي الكنسى يقرؤونه ويكتبونه غير هذه القراءة والكتابة الخصَّصة لنا !!.

إن قرَّر التَّاريخ أن تحالفاً يهودياً برئاسة خيبر ، ضمَّ يهود تياء وفَدَك ووادي القرى مع غطفان ، تحت زعامة سلام بن مشكم ، هدف غزو المدينة واستئصال الإسلام وأهله ، أصمَّ بروكلمان ومن على شاكلته آذانهم .

« الاعتداء أمر ممقوت لا الحرب ، وليست كل حرب اعتداء » ، إن حبَّ القتل للقتل ذاته خُلُق رفضه الإسلام ، حارب سفك الدّماء ، وجعله غريزة

<sup>(</sup>۱) الاكتفاء : ۱۱۳/۱ ، عيون الأثر : ۷۰/۲ ، ابن خلدون : ۲۹/۲ ، البداية والنهاية : ۹۲/۶ ، ابن هشام : ۱۲۲/۲ ، الرَّوض الأُنف : ۲۷٦/۳ ، الطبري : ۲۶/۲ ، السيّرة النَّبوييسة لابن كثير : ۱۸۱/۲

مزجورة ، ولكنها ليست مبادة لحاجتها في أوقات مناسبة ، أولاها الدِّفاع عن النَّفس في الحرب الوقائيَّة .

الإقلاع عن الحروب أمر حسن لا شك فيه ، ولكن هل الذَّلة وقبول التَّامر والاعتداء أمرّ حسن ؟ .

فلو عاش اليهود في خيبر ، واحترموا حقوق المسلمين ، وأزالوا من نفوسهم التآمر والاعتداء والتَّعالي ، فلا حرب ، أمَّا أن يقبل المسلمون الظلم والتآمر والجور بحجَّة أن الحرب أمر ممقوت فلا ، خصوصاً وأن موقف الإسلام من الدِّينين السَّماويين معروف جلي ، وواضح ثابت ، لا يخفى على بروكلمان ، فتسامح الإسلام معروف ، وسعة صدره حقيقة واقعة .

### **☆ ☆ ☆**

« والواقع أن تحريم الخركان يهدف إلى تقييد الشُّعراء الَّـذين كانوا كثيراً ما يتغنون بمجالسهم الخرية المعربدة » ، ص ٥٣ .

كيف يجيز كاتب أو مؤرِّخ لنفسه أن يقرِّر أسباباً كا يحلو له ؟ وخصوصاً في أمور دينيَّة لم يتركها المشرِّع لبروكلاً أو لغيره ، ليشرح أسبابها ، ويقرر واقعها ، بل وردت حولها آيات كرية ، وأحاديث نبويَّة توضِّح وتقرِّر وتبيِّن ، وهل انتظر المسلمون إلى أن جاء بروكلمان ليبيِّن لهم الواقع في تحريم الخر ؟.

ومَن قال له إن تحريم الخركان الهدف منه تقييد الشُّعراء وعربدة المخمورين منهم ؟

ومن الجدير بالملاحظة ، أن آيات تحريم الخرلم تأتِ مرتبطة بالشُّعراء ومجالسهم .

ونتساءل : هل يفعل بروكلمان ذلك يا ترى حين يكتب ـ إذا كتب ـ عن عن كارل بروكلمان (٥) اليهوديّة والمسيحيّة وما حُرِّم فيها ؟ أم يحترم نصوصها ؟ أم أن التَّحريف والدَّس لا يجوز عنده إلاَّ إذا كان موضوع الدِّراسة يدور حول الإسلام وشريعته ؟!!

### ☆ ☆ ☆

وبعد أن تكلَّم بروكامان عن غزوة الأحزاب « غزوة الخندق » (١) دون أن يذكر دور اليهود التَّامري فيها ، يقول :

« وفي اليوم نفسه هاجم المسلمون بني قريطة الَّذين كان سلوكهم غامضاً » ، ص : ٥٤ .

فلماذا أغفل بروكلمان الكلام عن دور اليهود عند كتابته عن غزوة الأحزاب ؟ علماً بأنَّ لليهود دوراً كبيراً ورئيسيّاً في تحريض المشركين والتَّجميع لغزو المسلمين في المدينة المنوَّرة ، ثم كان لهم دور آخر في التآمر على المسلمين خلال حصار المدينة ومن داخلها ، ممَّا شكَّل خطراً كبيراً على المسلمين لو نجحت مؤامرتهم . فهل يجوز لباحث موضوعي ، وفي دراسة تاريخيَّة علميَّة ، أن يغض الطَّرف وأن يتجاهل دور اليهود عند بحثه ودراسته لموضوع غزوة الأحزاب ؟

ومن ثمّ ، لماذا اعتبر بروكلمان سلوك يهود بني قريظة غامضاً ، علماً بأنّ جميع الرّوايات تُجْمِعُ على الموقف المعادي للإسلام ورسوله منذ بداية الدّعوة ؟ وتجلّت مواقفهم المعادية بحوادث كثيرة ، وكان أخطرها تآمر بني قريظة على المسلمين أثناء حصار المدينة في غزوة الأحزاب ، ولو تحقق لهم ما أرادوا في مؤامرتهم ، لمّ القضاء على الإسلام وأهله نهائياً .

ولم يقم رسول الله عَلَيْكُم بأي إجراء ضدهم إلا بعد أن تأكّد من نقضهم للعهد معه ، وهنا نسأل بروكلمان ومن على شاكلته : ماذا تفعل الدّول الحديثة اليوم

<sup>(</sup>١) غزوة الأحزاب في شوَّال ٥ هـ .

حين تكتشف مؤامرة داخليَّة تهدِّد مصير الدَّولة ووجودها ؟ ألا يكون السَّحق والإبادة والموت جزاء القامِّين بها ؟.

غزوه بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنيَّة ، مع نقض معاهدة موقَّعة تعهدوا بموجبها دعم المسلمين إذا داهمهم عدو: « وإنَّ بينهم النَّصر على من حارب أهل هذه الصَّحيفة (١) ... » ، فانحازوا إلى جانب العدو ، ومتى ؟ عندما رأوا عشرة آلاف مقاتل حول المدينة ، فظنوا أن الأمر قد انتهى ، واستُؤُصل المسلمون عن آخرهم .

هذا ، , بعد صلح الحديبية ، ومهادنة قريش ، كان لابُدَّ من توحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام ، ومن الصَّعب تحقيق ذلك ، والخطر ما زال جاتماً في شمالي المدينة تترأسه خيبر للقضاء على الإسلام والمسلمين .

و يمكننا أن نجمل أسباب غزوة خيبر بما يلي :

١ ـ العداوة المستمرة الَّتي أعلنها حُبيّ بن أخطب ، وتبنَّاها قائد يهود خيبر سلام بن مشكم .

رجوع النَّبي عَلَيْكُ من الحديبية دون عمرة ، فظن اليهود أن ضعفاً حلَّ بالمسلمين .

٣ ـ اتّصال اليهود بغطفان يحرّضونهم على المسلمين ، مقابل نصف ثمار خيبر وتمرها .

٤ \_ الحلف المعقود برئاسة خيبر ، والَّذي أراد مداهمة المدينة .

٥ \_ تحريض اليهود لقريش ، وسفرهم إلى مكّة ليقولوا لزعماء قريش : إنّا سنكون معكم عليه حتّى نستأصله ، فقال لهم أبو سفيان : مرحباً وأهلاً ، وأحب النّاس إلينا من أعاننا على عداوة محمّد .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : ۱۰۷/۲

ولن ينتظر رسول الله عَلِينَةُ والمسلمون حتَّى يفاجئهم اليهود ( بزعامة خيبر ) في المدينة ، وعلى ذلك ، كان هدف غزوة خيبر : القضاء على تامر اليهود وحلفهم المبرم ضد المسلمين ، وإنهاء تأليبهم القبائل ضد رسول الله عَلَيْنَةُ (١) .

وبعد ، ما أثبته بروكلمان أهو الجهل بحقائق التَّاريخ ، أم المعرفة بها والـدَّس على ومعرفة ؟ الأخيرة أرجح وأثبت على بروكلمان وأمثاله !!

### **☆ ☆ ☆**

« وعندما بلغ محمَّد الكعبة طاف بها سَبْعاً على راحلته ، لامساً الحجر الأسود بعصاه في كلِّ مَرَّة ، وبذلك ضمَّ هذا الطَّقس الوثني إلى دينه .. » ، ص : ١٦ ، وفي ص : ٧٦ يقول : « ولعل هذا الحجر أقدم الأوثان الَّتي عرفتها مكَّة قبل الإسلام ، وهو يشبه الحجارة المقدَّسة الأُخرى الَّتي كثيراً ما نجدها عند السَّاميين .. » .

كنا نتنى لو أن كاتباً كبيراً ، ومؤلّفاً في التّاريخ مثل بروكلمان يكلّف نفسه مشقّة الرُّجوع إلى المصادر الرّئيسيّة ، وخصوصاً وهو يتقن العربية ، وكتابته حول أُمور خطيرة تتعلّق بعقيدة يعتنقها مليار إنسان من سكان الكرة الأرضيّة .

ليس غريباً أن يجهل أُوربي المعاني المتعلِّقة بالحجر الأسود وأصله ، وموقف الإسلام والمسلمين ورسولهم منه ، لكن الغريب أن يتصدَّى للكتابة حول هذا الموضوع إنسانٌ له صفة عليَّة ، ثمَّ يكتب جهلاً فاضحاً ، ودسًا رخيصاً .

لقد تكلَّمنا عن الحجر الأسود في صفحات سبقت ، ونضيف : إن الصِّبية الصِّغار في عالم المسلمين يعرفون بما لا يقبل الشَّك أنَّ الإسلام جاء حرباً على الوثنيَّة بجميع أشكالها وألوانها وصورها ، والحجر الأسود ليس وثناً ، ولا صناً ،

<sup>(</sup>۱) غزوة خيبر « من سلسلة غزوات الرَّسول الأعظم » ، ص ٣٣/٣٢

ولا يعبده المسلمون ، وإنَّما لـه صفة من الاحترام والتَّقديس ، لأنَّه يحمل ذكرى عقيدة التَّوحيد منذ بُنيت الكعبة في عهد إبراهيم وإساعيل ، فكيف يجيز بروكلمان لنفسه أن يقول : وبذلك ضمَّ هذا الطَّقس الوثني إلى دينه ؟

### ☆ ☆ ☆

وعن تبوك يقول بروكلمان : « ولسنا نعرف على اليقين ما اللّذي دعاه إلى انتهاج هذه السّبيل في ذلك الوقت بالذات ، فقد يكون قصد إلى أن يشغل أتباعه المدنيّين الّذين كانوا لا يزالون في حال من عدم الارتياح بعد توزيع غنائم حنين .. حتّى إذا بلغ تبوك ، وهي واحة تزهو بما ينبت فيها من حنطة ونخيل قرب الحدود البيزنطيّة ، توقّف بعد أن نال منه الجهد ، واستشعر وطأة السّن العالية » ، ص : ٦٥ .

« لسنا نعرف » .. ما الَّذي دعاه إلى انتهاج هذا السَّبيل ؟ نستغرب أن يعمد مؤرِّخ أو عالم أو كاتب يحترم نفسه إلى تجاهل ما يرد في المصادر والمراجع حول حادثة معيَّنة ، وأن يلجأ بدلاً من ذلك إلى التَّخمين والظَّن والاحتال ، وأن يقول : « قد يكون قصد إلى أن يشغل أتباعه المدنيِّين الَّذين كانوا لا يزالون في حال من عدم الارتياح بعد توزيع غنائم حنين .. » ، أيكون الارتياح أشد ، والحالة أفضل حين يغزو بهم في فصل القيظ ، والحر لا يطاق ، والهدف من الغزو دولة الرُّوم ومن يحالفها من قبائل غسَّان ؟

أيكون الأمر من السُّهولة والبساطة إلى هذه الدَّرجة في تفكير رجل يقود شعباً ، ويحمل مسؤولية ، ويؤسس دولة ، فيغامر مغامرة خطيرة من أجل عدم ارتياح أتباعه بشأن توزيع الغنائم ؟ مع أنَّهم بكوا خشوعاً وإيماناً حتَّى أُخْضَلُوا لله وَسُما وحَظاً ، ووسوله قَسْما ، رضينا برسول الله قَسْما وحَظاً ، ونال الأنصار وساماً خالداً على مرِّ الزَّمن ، عندما قال عَلَيْ : « اللهم أنتم أحبُّ

النَّاس إليَّ ، الأنصار حبُّهم إيان ، وبغضهم نفاق ، اللّهم اغفر للأنصار ، ولأبناء الأنصار ، الأنصار ، ولنساء أبناء الأنصار ، ولنساء أبناء الأنصار ، ولنساء أبناء الأنصار () » .

أليس الأجدر بالباحث والعالم أن يوسّع دائرة البحث ، ليصل إلى الأسباب الختلفة لكل حادثة من حوادث التّاريخ ؟ ويحسن به أن يكون دقيقاً في تعابيره ، فلو قال : قرب حدود بلاد الشّام ، كان أقرب إلى الصّحة والدّقة من قوله : قرب الحدود البيزنطية ، ففي بلاد الشّام إمارة عربية تحت النّفوذ البيزنطي هي إمارة الغساسنة .

وهل رأى بروكلمان رواية واحدة تعيد أسباب التَّوقُف والانسحاب إلى مانال منه من الجهد ، ووطأة السِّن العالية ؟

### ☆ ☆ ☆

« مرض النَّبي بداء الملاريا - على الأرجح - وكان من أمراض المدينة المألوفة ، وعلى الرَّغ من أن سِنِيَّه لم تكن قد تجاوزت السِّتين - على الأكثر - فقد تطرَّق الضَّعفُ إلى نشاطه بسبب من المصاعب الَّتي حفلت بها سنواته الأخيرة ، وبسبب من الحياة الزَّوجيَّة الواسعة الَّتي عاشها » ، ص : ٦٧ .

أهو الجهل أمْ الدَّس الرَّخيص المكشوف ، والتَّجاهل لحقيقة الموضوع المتعلِّق بحياة الرَّسول عَلَيْهُ ؟

ولما كان هذا الكلام صادراً عن كارل بروكلمان ، فإنّنا نستبعد الجهل ،!! وليته قرّر أن يكون موضوعياً نزيهاً ينشد الحقيقة ، ولو فعل ذلك لأدرك أن

<sup>(</sup>۱) انظر : الطبري : ٩٤/٣ ، ابن خلدون : ٢٨/٢ ، البداية والنهاية : ٢٥٧/٤ ، عيون الأثر : ٢٩٤/٢ ، السيرة النّبويَّة لابن كثير : ٦٧٥/٣ ، ابن هشام : ١٠٦/٤ ، الكامل في التّاريخ : ١٨٤/٢ ، السيرة الحلبيَّة : ١٤١/٣ ، الرّوض الأُنف : ١٦٩/٤ ...

لقد عاش عَلِي ثلاثاً وستين سنة ، وهذا المتوسط الطبيعي للأعمار آنذاك ، وحتى في أيامنا هذه ، أما عبارة « الحياة الزَّوجيَّة » ، فتعبير بعيد عن التاريخ والعلم ، وهو تكهن لا يكن الوصول إلى حقيقته ، أضف إلى ذلك أن الرسول مرض في آخر حياته ، بما لا صلة له بما يذهب إليه بروكلمان ، وهذه هي الحقيقة التَّاريخيَّة (١) :

بعد فتح خيبر (٢) ، جعلت زينب بنت الحارث ، امرأة سلام بن مشكم تسأل : أي الشّاة أحب إلى محمّد ؟ فيقولون : الذّراع ، فعمدت إلى عنز لها فذبحتها وسلختها وطبختها ، ثمّ عمدت إلى سُمّ لايلبث أن يقتل من ساعته ، فسمّت الشاة (٢) ، وأكثرت في الذّراعين والكتف ، فلما غابت الشّمس ، صلى رسول الله عليه المغرب بالنّاس ، فقدّمت له الشّاة ، فسألها عليه عن السّبب ، فأجابت : يا أبا القاسم ، هديّة أهديتها لك ، فأمر بها عليه فوضعت بين يديه ، وبعض أصحاب حضور ، وفيهم بشر بن البراء بن معرور ، فقال وبعض أصحاب حضور ، وفيهم بشر من البراء بن معرور ، فقال رسول الله عليه الذّراع ، أو الكتف ، فانتهش منه ، فلما ازدرد عليه المدرد بشر ما في فيه ، فقال عليه الذراع ، أو الكتف ، أيديك ، فإن هذه الذراع تخبرني أنّها مسمومة ، فقال بشر : والّذي أكرمك ، لقد

<sup>(</sup>١) كا جاءت في كتبنا التَّار يخيَّة الموثوقة .

 <sup>(</sup>٢) غزوة خيبر : الحرّم ٧ هـ / أب ٦٢٨ م .

<sup>(</sup>٢) لأخبار الشَّاة المسهومة راجع: الاكتفاء ١٣٢/١ ب، السَّيرة الحلبيَّة ١٣٢٣ ، السَّيرة النَّبويَّة لابن كثير ٣٩٤/٣ و ٣٩٤ ، ابن خلدون ٣٩/٢ ، الطَّبري ١٥/٣ ، الحوف بأحوال المصطفى ٧٦٧٧ ، الرُّوض الأَنف ٢٦/٤ ، البداية والنَّهاية ٢٠٨/٤ ، الكامل في التَّاريخ ١٥٠/٢ ، السَّيرة النَّبويَّة والآثار المحمديَّة ٢٠٠/٢

وجدت ذلك في أكلتي \_ أي في لقمتي \_ الَّتي أكلت ، فما منعني أن ألفظها إلاَّ أن أُنغِّص عليك طعامك ، فلما أكلت ما في فيك ، لم أرغب نفسي عن نفسك ، ورجوت أن لا تكون ازدرتها ، فلم يقم بشر من مكانه حتَّى عاد لونه كالطَّيلسان \_ أي أسود \_ وماطله وجعه سنة ثم مات .

ثم أرسل عَلَيْ إلى تلك اليهوديّة ، فقال : « أسممت هذه الشّاة ؟ » ، فقالت : من أخبرك ؟ قال : « أخبرتني الّتي في يدي » ، وهي الذّراع ، قالت : نعم ، قال : « ماحملك على ماصنعت ؟ » قالت : بلغت من قومي مالا يخفى عليك ، قتلت أبي وعمّي وزوجي ، ونلت من قومي مانلت ، فقلت : إن كان مَلِكاً استرحنا منه ، وإن كان نبياً فسيخبره ، « إن كنت نبياً فلن تضرّك ، وإن لم تكن نبياً استرحنا منك » .

ودخلت أخت بشر بن البراء (١) على رسول الله عَلَيْلَةٍ في مرضه الله عَلَيْلَةٍ في مرضه الله عَلَيْلَةٍ ما فقال : فيه ، وبقي رسول الله عَلِيَّةٍ ثلاث سنين حتَّى كان وجعه الَّذي توفي فيه ، فقال : « ما زلت أجد من الأكلة الَّتي أكلت من الشَّاة يوم خيبر عَداداً - معاودة الألم - حتَّى كان هذا أوان انقطاع أبهري (٢) » .

فهذا هو سبب مرضه ووفاته عَلِيَّا لا « الحياة الزَّوجيَّة الواسعة الَّتي عاشها » .

### $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$

« ولقد كان يُعْلِن أحكامه السِّياسيَّة في المدينة بوصفها جزءاً من القرآن ، أي جزءاً من الوحي الإلهي » ، ص : ٦٨ .

<sup>(</sup>١) وفي الطَّبري ، أن أم بشر هي الَّتي دخلت على رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية : « مازالت الأكلة الَّتي أكلتُ بخيبر تُعَادُني فهذا أوان انقطاع أبهري » ، وتعادُّني : تراجعني ويعاودني ألم سمّها ، والأبهر : عرق مستبطن القلب ، قال ابن مقبل :

وللفــــــــواد وجيب تحت أَبْهَرهِ لِـدَم الـوليــدِ وراء الغيب بـالحجر

إن ماكان عليه رسول الله عَلَيْكُم على أصحابه من كتبة الوحي ، ثبت لدى العدو والصّديق ، والمؤمن به وغير المؤمن ، هو غير حديثه على العادي ، فجميع آيات القرآن الكريم ، إنّا هي آيات أوحي بها إليه ، وسمعها منه مباشرة أصحابه الّذين كتبوها كلمة كلمة ، وحرفاً حرفاً ، دون أيّ تبديل أو تحريف ، ولم تسجل بعده بعشرات أو مئات السّنين رواية عن تلامذته ، كا حدث بالنسبة لمن سبقه من الرسل ..

# و يقول د . عمر فروخ في هامش ص ٦٨ :

« كانت الأحكام السيّاسيّة إذا نزلت في القرآن اعتبرت جزءاً منه ، أمّا مفردات خطط النّبيّ وسياسته ، فكانت أُموراً دنيويّة بحتة ، وقد سئل في معركة بدر فيا إذا كان ترتيب المعركة على الشّكل الّذي اتخذه وحياً من الله ، أمْ أنّه كان من عنده هو ، ولما اقترح عليه أن يبدّل ترتيب المعركة فعل (١) » .

### **☆ ☆ ☆**

ا) قال الْحَبَاب بن المنذر بن الجموح: يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلكه الله ، ليس لنا أن نتقدّمه ، ولا نتأخّر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال عُلِيَّةٍ : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة » ، فقال الْحَبَاب بن المنذر: يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالنّاس حتَّى نأتي أدنى ماء من القوم ، فإنّي أعرف غزارة مائه وكثرته ، فننزله ، ثم نغور ماوراءه من القلّب ، ثم نبني عليه حوضاً فنلؤه ماء ، ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون ، لأن القلّب كلّها حينئذ تصير خلف ذلك القليب ، وتغويرها كيلا تأتي قريش إليها من خلفهم ، فالغرض إذن قطع أملهم من الماء ، ولفتة الحبّاب هذه لفتة خبير عليم بقية الماء وأهيته في الصحراء ، فجيش يفقد الماء في مثل طبيعة أرض الجزيرة ، يفقد السيّطرة على تصرّفاته ، لأنّه يكاد يفقد خيرت .. قال عليه : « لقد أشرت بالرأي » ، فنهض عَلِيَّةٍ ومن معه من النّاس ، فسار حتَى إذا ألى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقلّب فَغُوِّرت ... ويومئذ قيل للحباب بن المنذر : « ذو الرأي » ، [ أسد الغابة ١٣٦١] .

« إِنَّ الوحدانيَّة التجريديَّة الَّتي كانت إلى حَدٍّ كبير أساس قوَّة الإسلام ، على غزو القلوب ، واكتساب الأتباع لم تنشأ إلا تدريجيًا » ، ص : ٧٠ .

إن هذا القول ينفي عن بروكامان صفة العالم أو الباحث الموضوعي .

إن الأطفال في العالم الإسلامي يعرفون \_ وحقّاً ماعرفوا \_ أن دعوة الإسلام بدأت أوّل مابدأت بالدّعوة إلى هجر الأصنام والأوثان ، للالتزام بتوحيد مطلق ، وعبادة ربّ السَّماوات والأرض وحده ، خالق كل شيء ، الواحد القهار .

ولو عاد بروكلمان إلى الآيات القرآنية ، ودرس تاريخ نزولها على قلب المصطفى عَلِيْتُهُ ، لوجد أن أوائلها تؤكد على عقيدة التَّوحيد ، التي هي جوهر الإسلام ، وحولها وعليها تقوم جميع المبادئ في الإسلام ، فالله سبحانه يغفر كلَّ شيء إلاَّ أن يشرك به ﴿ إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِه ﴿ إنَّ الله فَقَد آفترَى إثم عظيماً ﴾ [ النساء : ١٨ ] ، ﴿ إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِك بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِك لِمَن يُشْرِك بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِك لِمَن يُشَرِع فِي الله فَقَد ضلاً عند من الله عليما أن يُشرك بِه وَيغفِر ما دُونَ ذَلِك لِمَن يُشَرِع فِي الدَّعوة إلى وحدانية الله ، وهي التي ما قام الإسلام إلاَّ بالبدء بالدَّعوة إليها ، وبناء الكيان الإسلامي عليها .

هذا ، وسورة الإخلاص مكّية : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِد وَلَم يُولَد ، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ ، فأين التّدرج ؟

### $\triangle$ $\triangle$

« اقتبس النَّبيُّ عن التوراة فكرة الخطيئة الأصليَّة » ، ص ٧٠ .

النَّبيُّ لم يقتبس ، وما دام نصُّ العبارة الَّتي يقولها بروكلمان « اقتبس النَّبيُّ » ، فهو يعترف بأنَّه نبيُّ ، والنَّبيُّ يحمل دعوة الله إلى النَّاس ، وبالتَّالي فهو لا يخترع ، ولا يختلق ، ولا يقتبس ، بل يوصل رسالة الله إلى البشر ، وما دام

مصدر الرّسالات السّماويّة واحد لاشريك له ، لم يتبدّل ، ولم يتغيّر ، وهو الأبدي الأزلي ، فمن الطّبيعي والبدهي أن تكون في رسالاته المتتابعة إلى النّاس ، والّتي سمع البشر آياتها من إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد عليهم صلوات الله ، أن تكون فيها قصص وأخبار ومبادئ متشابهة ، لأنّها صدرت عن رب واحد لا إله غيره ، وهو الّذي أوحى إلى أنبيائه بالشّكل الّذي أراد ، وبالأسلوب الّذي رغب به ، فهل نقول والحالة هذه : إنّ نبياً اقتبس من آخر ؟ وهل إذا وجدنا آية أو خبراً على لسان المسيح عليه السّلام يشبه ماكان قد جاء به موسى عليه السّلام ، قلنا بأنّ المسيح اقتبس تلك الآية ، أو ذلك الخبر عن موسى ، أو عن التوراة ؟

كان على بروكلمان أن يجد في أي تشابه بين الدّيانات الدّليل على وحدة مصدرها ، ومع ذلك الخطيئة الأصليّة ، أو « الخطيئة المميتة » ، أو الخطيئة بإطلاق ، هي « مفهوم » مسيحي ، ولا صلة له بالإسلام مطلقاً : ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازَرَةٌ وَزْرَ أُخْرِى ﴾ (١) .

إن خروج آدم من الجنّة مع حواء ، لم يحمّل الجنس البشري إثماً معيّناً ، ولقد أخرج آدم من الجنّة قصاصاً له هو ، أمّا سائر المسلمين ، فلا يعذّبون عن آدم ، ولا بسبب آدم . والنّبوة في الإسلام ليست نتيجة لخروج آدم من الجنة ، بل هي رسالة الله إلى الأمم ، التي تحتاج بين عصر وعصر إلى من يهديها ويدلها على الصراط المستقيم (٢) .

« وإنَّما ترجع معتقداته فيا يتعلَّق بالعالم الآخر إلى مصادر يهودية ، وهكذا تتَّصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية قديمة » ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>١) وردت في السُّور التالية : الأنعام ١٦٤ ، الإسراء ١٥ ، فاطر ١٨ ، الزَّمر ٧

<sup>(</sup>٢) هامش ص ٧٠ « تاريخ الشعوب الإسلامية » بتصرُّف .

يناقض قول بروكامان هذا ، قوله في ص ٧٣ : « ويتوعَّد محمَّد الآثمين بأهوال أخرى غير النَّار ، ولكن من غير تدرَّج نظامي في العقوبات ، كا هي الحال في التخيَّلات اليهوديَّة والنَّصرانيَّة للجحيم » ، فتصوَّر محمَّد عَلِيَّ للعالم الآخر وما فيه ، يُتلف عن التخيلات اليهودية والنَّصرانيَّة ..

ويصح هنا ماذكر في النَّص السَّابق من كون مصدر الدَّيانات السَّاوية واحد ، فن الطَّبيعي أن نجد تشابها وتماثلاً في بعض الأُمور الَّتي وردت في التَّوراة والإنجيل والقرآن .

أما ما يتَّصل منها بالتَّشابه مع مصادر فارسية وبابليَّة قديمة ، فلها تفسيرات مختلفة ، منها أن هذه المصادر ربما تأثَّرت بعقائد وأفكار دينيَّة سابقة لها من الأنبياء غاية في القدم : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ فاطر ٢٤ ] أو أن الإنسان توصَّل بفطرته إلى بعض المعتقدات الَّتي وردت في الكتب السَّاويَّة .

ود. عمر فروخ يعلّق على رأي بروكلمان السّابق بقوله: «يبدو من هذا المكان، ومن الصفحات التّالية أن معلومات بروكلمان ضعيفة في ناحية الفقه والعبادات، وهذا غير مستغرب، فالرّجل لغوي في الدّرجة الأولى، من أجل ذلك أحبّ أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى التّفطُّن لذلك من غير أن أُعلّق على كلّ شيء، وإلاّ اضطررت إلى أن أبسط حقائق الدّين الإسلامي من جديد».

# ☆ ☆ ☆

« وليس من الميسور أن نقرّر على وجه الدّقة ، ماإذا كان النّبيُّ قد استشعر أنّه مدعو لمثل هذه الرّسالة العالميّة ، ص ٧١ .

وقال بروكاسان في ص ١٠٧ : « ولكن أحداً أوَّل الأمر لم يكن يتوقَّع أن يعتنق غير العرب الإسلام » .

لوأن بروكلمان كلَّف نفسه عناء تتبُّع الآيات القرآنية في نزول الوحي بها على نبيً الإسلام ، لما احتاج أن يقول ما قال ، ولعلم أن النَّبيَّ الكريم كان يتلو على أصحابه من الآيات ما يشعرهم بأنَّهم يحملون رسالة عالميَّة ، وأنه بعد دعوته لقومه ، ولأصحابه الأقربين ، مكلَّف بحمل رسالة للنَّاس كافَّة ، وأنّه رسول للعالمين ، فلم يبعث بدعوته لعشيرته ، أو لقومه ، أو للعرب فقط ، وإنما للبشر جميعاً.

وكيف يخطر في بال بروكلمان أن أحداً أوَّل الأمر لم يكن يتوقَّع أن يعتنق غير العرب الإسلام ، والمسلمون يتلون الآيات الدَّالة على عالميَّة رسالة الإسلام ، والَّتي لاتفرِّق بين عربي وأعجمي ؟

﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ ، [ ص ٨٧ ـ ٨٨ ] .

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلفُرقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ ، [ الفرقان ١ ] .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَةَ لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَنْدِيراً ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ، [ سبأ ٢٨ ] .

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيكُمْ جَمِيعاً ﴾ ، [ الأعراف ١٥٨ ] .

فنذ اللَّحظة الأُولى دعا رسول الله عَلَيْكَ جميع النَّاس، وعلم أنَّه رسول لكل البشر، فقد جاء في السُّورة الثَّانية من حيث التَّرتيب التَّاريخي لسور القرآن: ﴿ نَذِيراً لِلبَشَر ﴾، [المدَّر ٣٦].

فالنَّبِيُّ استشعر منذ بدء الوحي أنَّه مدعوٌّ لمثل هذه الرِّسالة العالميَّة ، فبلال أوَّل ثمار الخبشة ، وصهيب أوَّل ثمار الرُّوم ، وسلمان أوَّل ثمار الفرس ، وتنبَّأ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَار الفرس ، وتنبَّأ عَلَيْكُ عَار الفرس ، وتنبًأ عَلَيْكُ عَار الله عند هجرته إلى المدينة ، وهو في أشد ساعات الحرج والخطر بأنَّ سراقة بن مالك

سیلبس سواری کسری ونطاقه عندما قال له : کیف بك یاسراقة إذا سوّرت بسواری كسری ؟ قال سراقة : كسری بن هرمز ؟ قال مُولِيَّةٍ : نعم (۱) .

ومن أحاديثه عَيْلِيَّةٍ : « إِنِّي بعثتُ رحمة وكافة فأدُّوا عنِّي يرحمكم الله » (٢) .

ويقول بروكلمان :

« يتحتَّم على المسلم أن يعلن غير المسلمين بالعداوة حيث وجدهم ، لأنَّ محاربة غير المسلمين واجب ديني » ص ٧٨ .

لو كان رأي بروكلمان هذا صحيحاً ، لم يبق مسيحي أو يهودي في ديار الإسلام عندما حقَّق المسلمون انتصاراتهم الرَّائعة في اليرموك والقادسية ونهاوند ..

فلا أدري من أي المصادر نقل بروكلمان ـ الموضوعي ، العميق ، الله اتصف بالشَّمول والجدة ـ هذه الفكرة ، وهي حتيَّة عداوة المسلم لغير المسلمين ، وأن محاربة غير المسلمين واجب ديني ، وعكسها هو الصَّحيح .

لو أن بروكلمان اطلع على مصدر الإسلام الأوّل وهو كتاب المسلمين القرآن الكريم ، وجمع منه الآيات المتعلّقة بغير المسلمين وعلاقة المسلمين بهم ، وهذا أوّل ما يجب على من يكتب عن الإسلام والمسلمين ، لوجد أنّ علاقة المسلمين بغيرهم لا تقوم على ما تصوره بروكلمان ، وعلى ما أوحى له به تعصّبه وحقده ، ولا أريد أن أقول جهله ، فهو العميق المتّصف بالشّمول والجدّة ، قال الله تعالى يخاطب المسلمين : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبيلِ اللهِ اللّذينَ يَقَاتِلُونَكُم وَلاَ تَعْتَدُوا إِنّ الله يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ، [ البقرة : ١٩ ] .

 <sup>(</sup>۱) الكامل في التّاريخ ٧٤/٢ ، عيون الأثر ١٨٢/١ ، ابن هشام ٩٦/٢ ، البداية والنّهاية ١٨٥/٣ ، السّيرة النّبويّة ٣٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦٤٥/٢ .

وهلاً سأل بروكلمان ـ لو كان لا يعلم ـ اليهود ، وهم من أكثر الفئات عداء للإسلام والمسلمين ، كيف عاشوا مئات السنين في ظلّ حكم الإسلام والمسلمين ، وكيف أنّهم لم يعرفوا إلا التّسامح ، والمعاملة الحسنة في المشرق والمغرب ، وخصوصاً في الأندلس .

أمَّا النَّصارى ، فلا أُريد أن آتي بأمثلة من تاريخ علاقتهم مع المسلمين ، بل يكفي أن أذكر قول الله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقُر بَهُم مَودَّةً للَّذِينَ آمنوا الذين قَالُوا إِنَّا نَصَارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِّيسينَ وَرُهباناً وَأَنَّهُم للَّذِينَ آمنوا الذين قَالُوا إِنَّا نَصَارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِّيسينَ وَرُهباناً وَأَنَّهُم للَّذِينَ آمنوا الذين قَالُوا إِنَّا نَصَارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِيسينَ وَرُهباناً وَأَنَّهُم للَّه يَعْدُونَ مَن الدّمعِ لا يَسْتَكبِرونَ ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُم تَفيضُ مِن الدّمعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكتُبُنا مَعَ الشَّاهدين ﴾ ، [المائدة : مِمّا عَرَفُوا مِنَ الحَقّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكتُبُنا مَعَ الشَّاهدين ﴾ ، [المائدة : ٥٣ ـ ٨٣ ] .

ويجب التفريق بين الكفّار وبين أهل الكتاب ، الكفار هم عبدة الأوثان ، والعرب الجاهليون من عبدة الأوثان ، فهؤلاء يجب أن يقاتلُوا ، لأن العربي لا يجوز أن يبقى وثنياً ، أمّا أهل الكتاب كالنّصارى واليهود ـ أينا كانوا ـ فلا سبيل عليهم ، إنّهم أحرار في دينهم وشؤونهم ، ولكن الإسلام يقاتلهم إذا نقضوا عهده أو حاربوه ، وهذا يدخل في باب السّياسة والحرب ، لا في باب الدّين والدّعوة .

# ☆ ☆ ☆

« والطَّلاق في الإسلام أمرٌ ميسور جداً غيرَ شك » ، ص ٨٠

ليت بروكلمان قال: والطّلاق عند غير المسلمين أمر ميسور جداً ، لكنا غفرنا له بعض خطئه ، أمّا أن يقول بأنّ الطلاق في الإسلام أمر ميسور جداً ، ليجعل القارئ يعتقد بأن أمر الطلاق كلمة سهلة على لسان كل مسلم ، وهذا ما قصد إليه ، فإنّه يكون قد جانب الحقيقة ، وأساء إلى مبدأ أقرّه الإسلام ، وجعل

منه صام أمان لسعادة الأسرة وليس لشقائها كا يتصوّر الجاهلون والحاقدون ، فالإسلام أباح الطّلاق لحل مشكلة يستعصي حلها في أسرة تبحث عن الاستقرار والمناء والسّعادة .

الطلاق في الإسلام هو آخر سهم في الجعبة ، لا يستخدمه صاحبه إلاً إذا أخفق في كل طريق آخر ، ذلك لأنّ المسلم يعلم رأي نبيّ الإسلام عَلَيْ حيث يقول : « أبغض الحلال إلى الله الطلق » ، فكان على بروكلمان أن يكون منصفاً ، وأن يقول : إن الطلاق في الإسلام أمر ميسور للمسلم اللذي يضطر إليه ، فقد يعقب الحب كراهية ، والوفاق خلاف ، والتّفاهم نزاع ، فيعترف الإسلام بالأمر الواقع ، ويضع الطلاق حَلاً أخيراً : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ ، [ البقرة ٢٢٩ ] .

إنّ الطّلاق دواء مرّ المذاق ، ولكن مرض الشّقاق أكثر مرارة وقسوة ، وطالما بتر الأطباء عضو إنسان حرصاً على الإنسان كلّه ، والطلّلاق خير من الموقف الّذي يحصل كثيراً في الغرب عندما تسوء العلاقة بين الزَّوج وزوجه ، ولا طريق للتّوفيق بينها ، فيأخذ كلَّ منها خديناً له ، لأن الزَّواج غير مباح لأي منها قبل الطلّاق ، والطلّلاق يصعب الحصول عليه ، فلتكن الخدانة الأثية هي الحل ، وأدركت بعض الدُّول الغربيَّة الأمر بعد مظاهرات طالبت البابا بأن يحل لهم الطلّلاق لينقذ به شقاء داعاً تعيشه كثير من أسرهم ، فيسّرت الحصول على الطلّاق ، وكانت آخر هذه الدُّول إيطالية ، حيث أباحته عام ١٩٧١ م ، ويكفي أن نعلم أنَّه ما إن أقر الطلّلاق في إيطالية ، حتَّى قدِّم إلى المحاكم أكثر من مليون طلب طلاق ، وعلينا أن نتصوَّر حياة مليون أسرة كانت تعيش حياة الشَّقاء والنَّكَد داخل البيت ، يفر منها الزَّوجان إلى العلاقات غير الشَّرعيَّة ، ليقوم بذلك نظام غير شرعي هو نظام الخليلات ، وهو ما تعاني منه المجتعات الأوربيَّة (۱) .

<sup>(</sup>١) الإسلام في قفص الاتهام ، الطبعة الخامسة ، ص ٢٣٢

كا بدأت صناعة التّهنئة الختلفة ، تتّجه إلى قضايا الطلاق باعتبارها أمراً واقعاً ، فظهرت في بعض أسواق الدّول الغربيّة بطاقات مخصّصة للأشخاص الّذين ودّون تهئتهم بذلك ، فقد حَوَت أنهوا علاقاتهم الزّوجيّة ، وللأشخاص الّذين يودّون تهئتهم بذلك ، فقد حَوَت بعض البطاقات عبارات مثل : « تهانينا لطلاقكم » ، و « نحسدكم على حريتكم » ، و « ما أجمل ما صنعتم .. حظّاً سعيداً » ، كا أن في الأسواق أيضاً بطاقات مزدوجة متوّجة بكلمة « انقسام » ، وهي خاصّة بالأزواج المطلّقين ، بحيث يكتب الزَّوج المطلق اسمه وعنوانه ورقم هاتفه على جهة ، وتكتب الزَّوجة المطلّقة كلَّ ذلك على الجهة الأخرى ، والسّوق الأمريكيّة هي الّتي يجري فيها حالياً تصريف بطاقات الطّلاق أكثر من الأسواق الأخرى إذ أن معدل الطلاق في أمريكة قد ارتفع ٣٣٪ خلال الأعوام العشرة الماضية (١) .

الطلاق في أوربة أمر ميسور ، وهو في الدُّول الاسكندينافيَّة أهون الأُمور ، إنه شائع عادي متكرر لدى أهل الشَّال ، ولا يجد فيه الرَّجل حرجاً ، ولا تلقى المرأة منه بأساً ، ولا ينظر إليه المجتمع نظرة نكراء ، ويكاد يكون في نظرهم طبيعياً كالزَّواج ، ويبالغ بعضهم فلا يرى في الطلاق ما يعدو تغيير غرفة في فندق!!.

# ☆ ☆ ☆

« ولم يتعرَّض محمَّد لنظام الرَّقيق بأكثر مما تعرَّضت الكنيسة المسيحيَّة الأُولى لهذا الأساس الَّذي قامت عليه الحياة الاقتصاديَّة عند القدماء ، ولكنه لطَّف من حدَّة هذا النَّظام بطرائق مختلفات » ، ص ٨١ .

ما أظن بروكامان يؤمن بصحَّة ما ذكره في كتابه عن موقف الإسلام من

<sup>(</sup>١) عن الأسبوع العربي ، العدد ٦٨١ ، ص ٦٥

الرِّق والرَّقيق ، ولا أريد هنا أن أتعرَّض للمقارنة بين الإسلام وغيره من الدِّيانات والأنظمة الأُخرى ، لما يخشى أن يظن بأنَّه تعريض بمواقف الآخرين ، لكنني أقول لو أن صاحبنا للوضوعي للفض وأراد ذكر الحقيقة ، لما قال بأنَّ محمَّداً لطَّف من حدَّة هذا النظام بطرائق مختلفة ، بل لقال إنَّ الإسلام أوجد طرائق مختلفة لتحرير الرَّقيق ، والوصول إلى مجتمع لا وجود فيه إلاَّ لأحرار ، وذلك بفتحه أبواب التَّحرر أمام الأرقاء ، وتضييقه لأبواب الرِّق والاسترقاق ، وعليه أن يدكر أن استرقاق الأسرى وهو أكبر مصدر للرَّقيق ليس هو من نظام الإسلام ، ولا من تعاليم محمد علي الإسلام ، بل هي أعراف وعادات سادت شعوب العالم قبل ظهور الإسلام ، فإذا استرق المسلمون أسراهم ، فإنَّا هي معاملة بالمثل ليضنوا من ورائها تحرير الأسرى من جنودهم .

وقول بروكلمان « ولم يتعرَّض محمَّد لنظام الرَّقيق بأكثر مَّا تعرَّضت الكنيسة المسيحيَّة الأُولى لهذا الأساس الَّذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء ... » ، كان يجب أن يهد له بموقف الكنيسة من الرَّقيق .

لقد أمر بولس الرَّسول العبيد بإطاعة سادتهم كا يطيعون السَّيِّد المسيح ، فقال في رسالته إلى أهل ( أفسس ) : « أيَّها العبيد ! أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كا للمسيح ، ولا بخدعة العين كمن يرضي النَّاس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كا للربِّ ليس للناس ، عالمين أن مها عمل كل واحد من الخير ، فذلك يناله من الرَّب عبداً كان أمْ حرّاً (١) ... » .

وأوصى الرَّسول بطرس بمثل هذه الوصيَّة ، وأوجبها آباء الكنيسة لأن الرِّق كفَّارة من ذنوب البشر ، يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السَّيِّد الأعظم ،

<sup>(</sup>١) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، ص ٢١٦

وأضاف القديس الفيلسوف توما الإكويني رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين ، فلم يعترض على الرِّق بل زكَّاه ، لأنَّه على رأي أستاذه أرسطو ، حالة من الحالات الَّتي خلق عليها بعض النَّاس بالفطرة الطَّبيعيَّة ، وليس مما يناقض الإيان أن يقنع النَّاس من الدُّنيا بأهون نصيب (١) .. » .

وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس): «لا يعجب الإنسان من بقاء الرِّق واستراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نوَّاب الدِّين الرَّسميين يَقرّون صحَّته، ويسلِّمون بمشروعيته. الخلاصة أن الدِّين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماماً إلى يومنا هذا، ويتعذَّر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله (٢) ».

فالمسيحيَّة لم تعترض على العبودية ، لا من وجهها السِّياسي ، ولا من وجهها الاقتصادي ، ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد ، ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال ، ولا بحثت عن مضار العبوديَّة ولا عن قساوتها ، ولم تأمر بإطلاق العبيد أصلً<sup>(7)</sup> .

أما الإسلام - كا يقول المرحوم العقاد - « ونحن نحب أن نُلَخِّص ما صنعه الإسلام في هذه المسألة قبل أربعة عشر قرناً في بضع كلمات : إنَّه حرَّم الرَّق جميعاً ، ولم يبح منه إلاَّ ماهو مباح إلى يومنا هذا ، وفحوى ذلك أنَّه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنع ، وأن الأمم الإنسانية لم تأت بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدَّم به الإسلام قبل ألف ونيف وأربع مئة عام »(1).

لقد اعتبر الإسلام الرِّق عارضاً ، وعمل على إزالته عندما سدًّ موارده

<sup>(</sup>١) حقائق الإسلام .. ص ٢١٦ ـ ٢١٧

<sup>(</sup>٢) حقوق الإنسان ،ص ١٢٥

<sup>(</sup>٣) قاموس الكتاب المقدَّس ٢٠/٢ ـ ٦١ ، طبع المطبعة الأمريكيَّة في بيروت سنة ١٩٠١ م .

<sup>(</sup>٤) حقائق الإسلام .. ص ٢١٨ ـ ٢١٩

ومنابعه ، وفسح المصارف ووسعها ، « لقد ظل صوت الإسلام يزمجر حتَّى استجاب له العالم بعد عدة قرون من تشريعه الحكيم ، وإن زوال الرَّق هو أحد الهدايا الَّتي قدَّمها الإسلام للإنسانية »(١) .

ومن المفارقات الطريفة وبروكلمان يقول ما يقول ، أن الرِّق في أوربة لم يُلْغَ إلا في القرن التاسع عشر الميلادي ، وكان في الحقيقة إلغاء لاسترقاق الأوربيين فقط ، وكانت أسواق النخاسين الَّتي فتحها الأوربيون تتتع برواج عظيم ، وتفيض بربح وافر على تجارها ، وكانت الملكة « أليزابيت الأولى » تشارك في الاتجار بالرَّقيق ، وكانت شريكة « لجون هوكنز » ، أعظم نخَّاس في التَّاريخ ، وقد رفعته إلى مرتبة النَّبلاء ، إعجاباً ببطولته ، وجعلت شعاره رقيقاً يرفل في السَّلاسل والقيود (٢) .

ومن المفارقات الأطرف ، أن السَّفينة الَّتِي أعدَّتها لجون هوكنز ، كانت تسمَّى « يسوع » ، وكان عدد السَّفن المخصَّة للاتجار بالرَّقيق ١٩٢ سفينة ، تتَسع حولتها في الرِّحلة الواحدة ٤٧,١٤٦ رقيقاً ، وقد طلبت أنجلترة من رجال الدِّين مبرِّراً لهذه التِّجارة ، فأسعفوها بنصوص العهد القديم (٤) ـ التوراة ـ ، والَّتِي منها : « حين تقرب من مدينة لكي تجاربها ، استدعها إلى الصُّلح ، فإن أجابتك إلى الصُّلح ، وفتحت لك ، فكل الشَّعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ، ويُستبعد لك ، وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها ، وإذا دفعها الرَّبُّ إلَهك إلى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحدِّ السَّيف ، وأما النِّساء والأطفال والبهائم وكل ما في الدينة ، كل غنيتها فتغنها لنفسك ، وتاكل غنية أعدائك الَّتي أعطاك ما في الدينة ، كل غنيتها فتغنها لنفسك ، وتاكل غنية أعدائك الَّتي أعطاك

<sup>(</sup>١) مقارنة الأديان ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>۲) من ۱۵۵۸ إلى ۱۹۰۲ ميلاديّة .

<sup>(</sup>٣) حقوق الإنسان . ص ١٢٧

<sup>(</sup>٤) الَّذِي يؤمن النَّصاري به ، كما يؤمنون بالعهد الجديد

الرَّب إلهك ، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدّاً ، الَّي ليست من مدن هؤلاء الأَّم هنا ، وأما مدن هؤلاء الشَّعوب الَّي يعطيك الرَّب إلهك نصيباً ، فلا تستبق منها نسمة ما ، بل تحرمها تحرياً (١) .. » .

فهل غاب كل هذا عن بروكلمان الموضوعي العميق ؟

فيا ضياع وقت من بحث في تاريخنا الإسلامي ، واستند أو اتَّكَا على بروكلمان ومصنَّفاته !!

ولم يفت بروكلمان التبشير ، فقد عاشه ، وأنتج وألَّف ضمن روحه ونهجه وتعصُّبه .

### ☆ ☆ ☆

« أَمَّا القانون الجزائي في الإسلام فقد ظلَّ على مستوى يقرب من السَّذاجة ، وهو لا يَثِّل إلاَّ تقدُّماً ضئيلاً بالنسبة إلى مفاهيم القانون الوثنيَّة القديمة ، فالقاتل عرضة للموت من طريق الثَّار » ، ص ٨٢ .

لاأرى ما يقرب من السَّذاجة والجهل ، إلا إنسان يضرب بالحقيقة عرض الحائط ، ويغالي بالتَّجاهل إلى هذه الدَّرجة ، حتَّى ليكاد يقول إن القوانين الوثنيَّة هي الَّتِي استر العمل بها في الإسلام ، فهل إذا قيل بأن القاتل عن عمد يُقْتَل ، كان ذلك من عادات الثَّأر والانتقام ؟ أليس قانون قتل القاتل أمراً شائعاً في معظم قوانين العالم اليوم ، والقوانين التي استبدلت الإعدام بالسجن المؤبد ، تفكِّر جدّياً بالعودة إلى الإعدام ، فهل ذلك من طريق الأخذ بالثَّأر ؟

وهل يقال عن تلك الدُّول الرَّاقية الَّتي تقضي قوانينها بأمور تشبه ، أو

<sup>(</sup>١) سفر التَّثنية ، الإصحاح العشرون ١٠ ـ ١٨

تقارب ، بعض ماكان يسود الجمّعات الوثنيَّة ، كجعل القاتل العمد عرضة للموت ، هل يقال عنها بأنَّها لا تقدُّماً ضئيلاً بالنسبة إلى مفاهيم القانون عند الشُّعوب الوثنيَّة القديمة ؟

الدُّنيا كلها تعرف ـ باستثناء أصحاب الأغراض ـ أن الإسلام أوجد للمسلمين تشريعات قانونيَّة لمختلف جوانب الحياة ، ومنها القانون الجزائي ، وربما رأى بروكلمان شدَّة أو قسوة وحزماً في بعض الأحكام ، حسب وجهة نظره ، لكن الخالق العظيم هو أعلم بأمور خلقه ، وتشريعاته هي التي تحول دون انتشار الفساد والإجرام في الأرض ، وأمثلة « الدُّول الرَّاقية » اليوم من أمثال أمريكة ، خير شاهد على صحة مانقول من انتشار الجرائم على مختلف أنواعها في ظلِّ قوانينها الوضعيَّة ، ونظرة سريعة على أرقام إحصاء جرائم القتل والسَّرقة والاغتصاب ، تعيدنا إلى الاعتراف بعدالة أحكام السَّماء ، ومنها :

- أكثر من مليون طفل أمريكي يُعتدى عليهم جنسياً سنوياً .
- ١٢ مليون طفل بلا أب « غير شرعيين » في أمريكة في عام واحد .
  - ـ أسرة من كل عشر أُسَر أمر يكية تمارس نكاح المحارم .
- العصابات في تايلاند تختطف كلَّ أُسبوع خمس مئة طفل ، وتزج بهم إلى تجارة الرقيق الأبيض .
  - ٢٥٠ مليوناً يصابون بالسَّيلان « مرض جنسي معروف » سنوياً في العالم .
- مليون حالة إجهاض « إسقاط الحمل » سنوياً في الولايات المتّحدة الأمريكيّة .
- مليون امرأة تلد سفاحاً سنوياً في أمريكة ، أكثر من نصفهن في سنّ المراهقة .
  - ـ مليونا حالة إجهاض سنوياً في أُوروبة .
  - ثلاثة ملايين حالة إجهاض سنوياً في أمريكة اللاّتينيّة.

- ـ ٥٧٪ من الأزواج يخونون زوجاتهم في أُوروبة .
- ـ ثانية ملايين امرأة بالغة غير متزوّجة في بريطانية ، ٩٠٪ منهن يمارسن الجنس .
  - ـ حالة طلاق بين كلِّ حالتي زواج في بريطانية .
  - ٥٠ مليون حالة إجهاض جنائي في العالم سنوياً .
- ـ ما يقرب من ٨٠٪ من الرُّهبان والرَّاهبات ورجال الكنيسة عارسون الزِّنا .
  - ـ ما يقرب من ٤٠٪ منهم يارسون « الشُّذوذ الجنسي » .
- في بعض الكنائس الأمريكية يتم عقد قران الرجل على الرَّجل على يد القسيس .
  - ـ ١٧ مليوناً شاذون جنسياً في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة .
- من العسير على المرأة أن تمشي وحدها بعد غروب الشَّمس في المدن الكبرى في أُوروبة والولايات المتَّحدة .
- تُبلَّغ حالة في كل سبع دقائق من حالات الاغتصاب في المكسيك ، وتقول الأوبزيرفر: إن هذا الرَّق لا يَثِّل سوى ١٠٪ فقط من حالات الاغتصاب ، لأنَّ البوليس متواطئ أيضاً في هذه الحالات (١) .

كل ماسبق .. لا نجده في العالم الإسلامي ، فهل تساءل بروكلمان والموضوعيون أصحاب الشَّمول والجدَّة ـ لماذا ؟

هذا .. وبروكلمان جمع كلَّ شيء في « قانون الجزاء الإسلامي » في بضعة

<sup>(</sup>١) « رسالة الجامعة » ، العدد ٢٨٧ ، ١٤ المحرم ١٤٠٦ هـ / ٢٨ أيلول ( سبتبر ) ١٩٨٥ ، عن : ( كتاب الأمراض الجنسيَّة للدكتور محَّد البار ، وبعض أعداد جريدة الشَّرق الأوسط ) ، ولم نذكر هنا إحصائيات عن مرض « الرَّعب » ، مرض الإيدز ، فأكثر من ١٢٥٠٠ شخص في أمريكة مصابون بالإيدز ، مات أكثر من نصفهم منذ عام ١٩٧٩ م .

أسطر كثيرة الخطأ ، وهذا غير مستغرب ، فالرَّجل لغوي في الدَّرجة الأُولى ، وكل ما رآه فيه : « فالقاتل عرضة للموت من طريق الثأر » .

إنَّ القاتل في الإسلام لا يشأر منه ، ولكن الدَّولة تقتله وتقتص منه ، كا تفعل الدُّول اليوم .





# افتراءات بروكامان على عصر الخلفاء الراشدين

« ومن ناحية ثانية كان الأنصار العريقون في المدينة ، يتوقون إلى التّحرر من سلطان الأغلبيّة المتثّلة في المهاجرين ، ليصبحوا سادة موطنهم الوحيدين كرّة أُخرى .. » ، ص ٨٣ .

ليت بروكلمان دلّنا على مصادر قوله ، وأرشدنا إلى الوقائع والحوادث الّي لمس منها نقمة الأنصار على المهاجرين ، ورغبتهم في العودة إلى أن يكونوا سادة في وطنهم ، ليته وثّق ما يقول ، لنستند ونتكئ عليه عند بحثنا في التّاريخ الإسلامي ، ولكن بروكلمان ينظر إلى تاريخ الإسلام والمسلمين بمنظار أوربي مادي ، ونسي أو تناسى - وهو الأصح - أن مجتم المدينة بأنصاره ومهاجريه ، أصبح كياناً واحداً ، امتزج بأخوّة لم تعرف لها أوروبة ولا غيرها مثيلاً .

لقد كانت أخوة العقيدة بين الأنصار والمهاجرين أخوة ارتفعت بأصحابها فوق مفهوم السيّادة في الوطن ، هذه الأخوّة توضّعها لنا أمثلة أكثر من أن تحصى ، فقد كان الأنصاري يقدّم لأخيه المهاجر كُلَّ شيء ، لأنّه قدَّم قبل ذلك وبعده عن قناعة ورضى كل ذلك في سبيل العقيدة الَّتي آمن بها ، واستقبل بسعادة ما بعدها سعادة رسول الإسلام وأصحابه ، حين هاجروا إلى المدينة ، ومواقف الأنصار في غزوات الرسول عَلِيلًا أكبر شاهد على ذلك .

قال سعد بن معاذ (١) قبيل بدر الكبرى مخاطباً رسول الله على ذلك عهودنا بك وصدَّقناك ، وشهدنا أن ماجئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السَّمع والطَّاعة ، ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها ألاَّ ينصروك إلا في ديارهم ، وإنِّي أقول عن الأنصار ، وأجيب عنهم ، فاظعن حيث شئت ، وصل حبال من شئت ، واقطع حبال من شئت ، وسالم من شئت ، وعاد من شئت ، وخذ من أموالنا ماشئت ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت ، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك ، فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلّف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً ، إنّا لصبر في الحرب ، صَدُق في اللّقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله » (١)

أما إذا قصد بروكامان بكلامه عن الأنصار ، تلك الفئة المنافقة التي كان يرأسها عبد الله بن أبي بن سلول ، فهؤلاء لم يكونوا من الأنصار ، وإنّا كانوا من المنافقين ، الّذين أظهروا الإسلام خوفاً وطمعاً ، وأبطنوا العداوة له ، وقد كشفت عنهم أعمالهم ، وفضحهم القرآن الكريم بآيات أوحي بها إلى الرّسول عَلِيَّاتِهُ عن حقيقة نواياهم (٢) ، وحذّره منهم : ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمُ مِنكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ ، [التوبة : ٥٦].

<sup>(</sup>۱) سعد بن معاذ بن النعان بن امرئ القيس ، الأوسي الأنصاري ، صحابي من الأبطال ، من أهل المدينة ، كانت له سيادة الأوس ، وحمل لواءهم يوم بدر ، وشهد أحدا ، فكان بمن ثبت فيها ، رُمِي بسهم يوم الخندق ، فات من أثر جرحه ( ٥ هـ = ٦٢٦ م ) ، دفن بالبقيع وعمره سبع وثلاثون سنة ، [ الأعلام ٨٨٣٣] .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ١٨٧/٢ ، هامش السّيرة الحلبيَّة ١٦٠/١ ، الطّبري ٤٣٤/٢ ، البداية والنّهاية ٢٦٤/٢ . طبقات ابن سعد ١٤/٢

<sup>(</sup>٣) في كتاب الله عز وجل سورة كاملة اسمها « المنافقون » ، ترتيبها ٦٣ ، وآياتها ١١

# فأيَّة أُغلبية وأقلية يتصوَّرها بروكلمان ، المبشِّر الخفي ؟!؟

### ☆ ☆ ☆

ويقول بروكلمان عن مسيلمة : (١) « أوص بالصّيام ، وحرَّم الخرة ، وحضَّ أُتباعه على الطّهارة والعِفَّة .. » ، ص ٨٥ .

الصَّواب ، إنَّه لم يستقر على رأي ، فرَّة يحرِّم ومرَّة يحلِّل ، لقد أحل لأتباعه الخر والزِّنا ، ووضع عنهم الصلاة ، لكنَّه متقلِّب متغيِّر ، فقال : لما رأيت وجوههم حسنت ، وأبشارهم (٢) صفت ، وأيديهم طَفُلَت (٦) ، قلت لهم : لاالنِّساء تأتون ، ولا الخر تشربون ، ولكنكم معشر أبرار تصومون (٤) ..

وإنْ كان مسيامة قد فعل ذلك ، من دعوة إلى صيام ، وطهارة وعفّة ، وتحريم للخمرة ، فربما تظاهر بذلك ليكسب إلى صفوفه المسلمين الّذين يعلمون أن الإسلام يأمر بذلك ، علماً بأنَّ سلوك مسيلمة لم يكن متَّفقاً مع مادعا إليه من هذه الأمور ، فسلوكه منذ بداية ظهور أمره ، يبدل على أطهاع شخصيَّة للوصول إلى حكم وسيادة ، وما جرى بينه وبين رفيقته في ادِّعاء النَّبوة سجاح ، من فحش وبذاءة ، نترفع عن ذكره هنا .

### ☆ ☆ ☆

وفي معرض حديث بروكامان عن مالك بن نويرة ، قال : « أمر خالد بقتله ، وبقتل جميع أتباعه طمعاً منه في زوجة مالك الجميلة ، على ماتقول الرّواية » ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>۱) سمَّاه بروكلمان « مَسْلَمة »؟!

٢) في الطُّبري ٢٧٢/٣ : وأُبصارهم صفت .

<sup>(</sup>٣) طَفُلَت : صارت طفلة ، أي صفت .

<sup>(</sup>٤) البداية والنّهاية ٢٢١/٦ ، الطّبري ٢٧٢/٢

خالد بن الوليد تلميذ مدرسة الإسلام والإيمان ، إنّه القائد الّذي لم يعرف الهزيمة ، وسيف الله المسلول ، والمقبول بلا مزاحم من جمهور المسلمين وقادتهم ، فلا يعقل أن يقدم على قتل رجل للحصول ، أو للوصول ، إلى زوجته مها كانت جميلة ، وجميلات جزيرة العرب يتنبّين أن تكون الواحدة منهن زوجة لبطل من أشهر قادة العرب والمسلمين .

وخالد لا يحتاج إلى ورقة حسن سلوك ، وبراءة من كاتب أوربي اسمه كارل بروكلمان ، امتلأ تاريخه الأوربي بمثل ما يدّعي من حادثة خالد مع خصه مالك بن نويرة ، لكن المثال يختلف ، فخالد لم يقتل مالكاً من أجل الوصول إلى زوجته ، وإن كان قد تزوَّج بها بعد ذلك ، وكثيرة هي الأقلام الَّتي تناولت بالبحث موضوع خالد ومالك ، ومعظم من كتب حول هذه الحادثة ، لم يصل منها إلى اتّهام القائد الكبير العظيم بما يمس كرامته ورفعة شأنه .

والتاريخ يقول: ماقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة إلا بعد أن حاوره، وأنّبه على ماصدر منه من متابعة سجاح، وعلى منعه الزّكاة، وقال خالد له: ألم تعلم أنّها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك: إنّ صاحبك - يعني رسول الله عَلَيْتُهُ - كان يزعم ذلك، فقال خالد: أهو صاحبنا وليس بصاحبك ؟ يا ضرار اضرب عنقه، فضرب عنقه،

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمتم بن نويرة ( أخي مالك ) : لوددت أنّي رثيت أخي زيداً بمثل مارثيت به مالكاً أخاك ، فقال له متم : ياأبا حفص ، والله لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك مارثيته ، فقال عمر :

<sup>(</sup>۱) لأخبار مالك : الاكتفاء ۸/۲ ، البداية والنّهاية ٢٦١/٦ ، ابن خلدون ٧٣/٢ ، الكامل في التاريخ ٢٤١/٢ ، الطّبري ٢٠٠/٢

ماعزَّاني أحد عن أخي مثل تعزيته (١) . وهذا يدل على أن مالكاً لم يكن مسلماً ، وإلاَّ لعرف ذلك أقرب الناس إليه ، أخوه متم ، ولما رثاه ، ولعلم أنَّه مات مسلماً صادقاً فالجنَّة مثواه .

### ☆ ☆ ☆

« فقد كان فريق من العرب يعيشون في ظلِّ الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة ، كا كان فريق منهم يعيشون في ظل الإمبراطورية الفارسيَّة ، فمن الضروري أن يحمل اليهم إخوانهم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءه » ، ص ٩٣ .

سخرية لاتليق بمؤرِّخ (كبير) ، وأديب (عظيم) ، وُصِف بالموضوعية والشَّمول والجدَّة !!

وقول بروكلمان يحمل في طياته أخطاء تاريخية أيضاً ، كنا نتنى أن يتجنبها مؤرخ في مثل مكانته ، فأضاف بذلك ماأضاف إلى السُّخرية والهزء ، مما يدل على تعصب وحقد ، وبعد عن الموضوعيَّة ، كنا نأمل أن يبتعد عنها ، ليكون أهلاً بأن يتَّصف بالحياد والتَّجرد والعلمية والمنهجية في البحث ، حين تنطَّح لكتابة تاريخنا .

فلندع الهزء والسخرية جانباً ، ونناقش الأخطاء التاريخيَّة ، في قوله : كان فريق من العرب يعيشون في ظلِّ الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة ، وفريق آخر منهم يعيشون في ظل الإمبراطوريَّة الفارسية .

القارئ لهذا القول ، والبعيد عن معرفة الحقيقة ، يتراءى له أن هذا الفريق من العرب هم جالية غريبة ، تقيم في دولة هي الدّولة البيزنطيّة ، ودولة أخرى

<sup>(</sup>۱) الاكتفاء ۸/۲ ، حيروب الرَّدة ص ۱۸۱ ، ومع ذلك ، لما قبال مسلم واحمد ( وهو أبو قتبادة ) إنّه مسلم وقتل خطأ ، لأنَّه لم يشهد كا شهد غيره حوار خالد مع مالك ، دفع أبو بكر ديته من بيت المال ، كا دفع رسول الله عَلِيَّةِ دية بني جذية من بيت المال عندما قُتلوا خطأ .

هي الدّولة الفارسية ، وكأنه صعب على بروكلمان أن يعترف بالحقيقة ، وهي أن سكان بلاد الشّام كانوا من العرب في ظل حكم استعاري أجنبي غريب عنهم هو حكم الإمبراطوريّة البيزنطيّة ، وكذلك شأن عرب بلاد الرّافدين ، الّذين كانوا يخضعون لحكم استعاري أجنبي ، هو حكم الدّولة الفارسيّة ، وأن العرب المسلمين حين خرجوا من جزيرتهم ، إنّا أرادوا تحرير هذه البلاد العربيّة ، وتحرير سكانها من أبناء عمومتهم عرب الغساسنة ، وعرب المناذرة ، فضلاً عن حمل رسالة الإسلام إليهم وإلى غيرهم ، فهل هذا ماقصده بروكلمان في قوله : « فمن الضروري أن يحمل إليهم إخوانهم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءه » ؟.

نعم ، لقد كانت من بركات الإسلام أنّه أخرج من جزيرة العرب أُولئك المؤمنين من أبنائها ، ليحرّروا الأرض من المستعمرين والمستبدّين ، وليحرّروا النفوس من العبودية لغير الله .

أما قال أهل حمص للمسلمين عندما اضطروا إلى الانسحاب جنوباً إلى اليرموك: «إن ولايتكم وعدلكم أحب إلينا بما كنّا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم .. والتّوراة لن يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلاً أن نُغْلب »(١) ، ردّ كم الله علينا ، ونصر كم عليهم - أي على الرّوم - فلو كانوا هم ، لم يردُّوا علينا - من أموالنا - شيئاً ، وأخذوا كلّ شيء بقي لنا »(١) ؟.

فأي بركة وخير أرقى وأسمى من بركة العدل والطأنينة والحريّة وحفظ المال والأعراض ؟ وهذا ما حمله الإسلام إلى كل بقعة وصلها ، مع المدارس والمكتبات والخدمات الصِّحيّة .

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) الدَّعوة إلى الإسلام ص ٧٩ ، الخَرَاج لأبي يوسف ، ص ٨١

بروكلمان ـ العالم الموضوعي ـ يعلم بذلك يقيناً ، ومع ذلك آثر الهزء والسُّخرية على « بركات الإسلام » .

### ☆ ☆ ☆

وقال عن معركة اليرموك : « هزيمة شنعاء ، ذلك لأن الأرمن الله في كانوا يؤلّفون نصف جيش الرُّوم ، كانوا حاقدين على الدَّولة البيزنطيَّة ، غير راغبين في القتال » ، ص ٩٥ .

ماكنت أتصوَّر أن المؤرخ الشَّهير بروكلمان يصل به الأمر إلى تبرير انتصار العرب المسلمين على الرُّوم البيزنطيين في معركة حاسمة في فتوح بلاد الشَّام ، وهي معركة اليرموك ، بوجود الأرمن في جيش الرُّوم ، وهم حاقدون وناقون على دولة الرُّوم فلم يقاتلوا بجدٍ في المعركة ، وحبَّذا لو ذكر لنا هذا المؤرِّخ الكبير ، المصدر أو السَّبيل الَّذي عرف منه أن الأرمن كانوا يؤلِّفون نصف جيش الرُّوم .

وهل وصل الغباء بالقائد العسكري الشَّهير ، إمبراطور دولة الرَّوم هرقل ، ومن حوله من كبار قادة الرُّوم ، أن يلاقوا العرب المسلمين بجيش نصفه من الأرمن ، وهم يعلمون حقيقة موقفهم من دولة الرُّوم ؟

لماذا صعب على بروكلمان أن يعترف بالحقيقة ، الّتي اعترف بها كثيرون من المؤلّفين والمؤرّخين من عرب وغير عرب ؟ وهي أن من أهم أسباب انتصار العرب المسلمين ، وهزيمة الرّوم ، ارتفاع المعنويات لدى جيش المسلمين ، أي قوّة إيمانهم ، واندفاعهم إلى طلب الشّهادة ، والاستهتار بالحياة ، فضلاً عن القيادة الحكيمة والخبيرة ، التي تمثّلت بسيف الله المسلول خالد بن الوليد ، ومن كان يرافقه من قادة العرب ، أمثال : أبي عبيدة ، وعمرو بن العاص ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة .. إنّه لمن السّخف القول : إن الأرمن المسيحيين ، كانوا سبب انتصار العرب المسلمين ، وهزيمة الرّوم !!

وقال بروكلمان عن معركة القادسيَّة: « إنَّ المصادر حافلة بالتفاصيل الرُّومانتيكيَّة عن هذه المعركة ، ولكنها لاتكفي كلَّها لأَن نكوِّن صورةً واضحة عن سيرها » ، ص ٩٧ .

لاأدري لماذا يصف بروكلمان التَّفاصيل الواردة في مختلف المصادر عن معركة القادسيَّة (۱) بأنَّها تفاصيل رومانتيكيَّة ، ومع كل تلك التَّفاصيل ، فإنَّها حسب رأيه لم تكوِّن لديه صورة واضحة ؟

وهل يقول بروكلمان مثل هذا القول عندما يدرس ويكتب عن معركة أوربيَّة ؟

وإذا وردت عنها مثل تلك التَّفاصيل ، هل يعتبرها غير كافية لتوضيح الصُّورة عن تلك المعركة ؟ ماأظن ذلك ، إنَّه التَّعصب الَّذي يحرف صاحبه عن طريق الإنصاف في أحكامه ، ويبعده عن الموضوعيَّة في دراسته للأحداث .

معركة القادسيَّة من المعارك النَّادرة في تاريخ الحروب عامَّة ، وتاريخ الفتوحات العربيَّة الإسلاميَّة خصوصاً ، وقد ذكرت لنا المصادر المختلفة (٢) عن هذه المعركة تفاصيل رائعة يوماً بعد يوم ، بل ساعة بعد ساعة ، وذكرت لنا تفاصيل تحدث لأوَّل مرَّة بالنسبة للعرب ، مثل مواجهتهم سلاحاً جديداً لاعهد لهم به ، وهو استخدام الفُرْس للفيلة في هجومهم ، ووضعت لنا المصادر التَّاريخيَّة موقف العرب المسلمين ، وتغلَّبهم على هذه المشكلة ، أو الأسلحة الجديدة الخطيرة ، والبطولات التي قام بها أبطال لمعت أساؤهم في ساء القادسية ، وفي

<sup>(</sup>١) القادسية : الحُرِّم ١٤ هـ ، صيف ٦٣٥ م ، بقيادة سعد بن أبي وقاص ، وموقعها : في العراق شال ذي قار ، قرب الفرات .

<sup>(</sup>٢) انظر لأخبار القادسيَّة : الطَّبري : ٥٤١/٣ ، الكامل في التَّاريخ : ٣٢٨/٢ ، البداية والنهاية : ٢٨/٧ ، ابن خلدون : ٩٨/٢

مقدمتهم القعقاع بن عمرو التميي (١) وأخوه عاصم .

وأغرب ما في قول بروكلمان أنَّ تلك التَّفاصيل لم تقدِّم لنا صورة واضحة عن سير المعركة ، علماً بأنَّه لو قرأ فنَّان تفاصيل المعركة ، لرسمها لنا دون أن يجد صعوبة في توضيح ماحدث فيها .

### ☆ ☆ ☆

« الصَّخرة المقدَّسة الَّتي يعدُّها اليهود والنَّصارى والمسلمون جميعاً منتصف الأرض .. » ص ٩٨ .

أنا واحد من أولئك المسلمين الذين قال عنهم بروكلمان بأنهم يعدُّون الصَّخرة المقدَّسة منتصف الأرض ، ولم أسمع بذلك ، ولم أقل به ، وسألت كلَّ من حولي فوجدتهم مثلي لاعلم لهم بما ينسبه إليهم مؤرخنا « الكبير » بروكلمان ، فهل يكتب التاريخ بهذه الطريقة ؟ أين مصادره الَّتي اعتد عليها في مثل هذه الأخبار ؟

وماذا يستفيد بروكلمان حين ينسب إلى المسلمين مثل هذه الأقوال ؟ ولا أعلم إن كان مانسبه لليهود والنّصارى اتّبع به الطّريقة نفسها !! وهل هم حقاً يعدّون تلك الصّخرة منتصف الأرض ؟ وماذا يعنى بقوله إنّها منتصف الأرض ؟!



<sup>(</sup>١) القعقاع بن عمرو التَّميي : أحد فرسان العرب وأبطالهم في الجاهليَّة والإسلام ، له صحبة ، شهد اليرموك وفتح دمشق ، وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس ، وسكن الكوفة ، وأدرك صفَّين فحضرها مع علي رضي الله عنه، وكان شاعراً فحلاً ، توفي نحو سنة ٤٠ هـ .

« كان الغزاة العرب يجوسون خلال الدِّيار غانمين مخرِّبين » ، ص ١٠٠ .

هـل يظن بروكلمان عندما يكتب في وصف للعرب المسلمين خلال فتوحاتهم ، أنّه يكتب عن الشعوب الجرمان ، أو من عرفوا في التاريخ باسم برابرة الجرمان ؟ أو أنّه يكتب عن شعوب الهون ، تلك الشّعوب الّتي قلبت أوربة رأساً على عقب ، وحوّلتها إلى خرائب وأطلال ، وأعدة من ألسنة اللّهب والدّخان ، واندثرت تحت سنابك خيولهم حضارة الرّومان واليونان ، وساد الجهل والظّلام في جميع أنحاء أوربة .

أمْ تراه يتحدد عن كشوف قومه الأوربيين الجغرافية ؟ والَّتي لم تكن التّجارة همها الوحيد ، بل كانت كشوفهم وتجارتهم مرتبطة بالعمل المقدس ، ونشر الديانة المسيحيَّة بين المسلمين والوثنيين ، وقد عبَّر عمانوئيل ملك البرتغال [ ١٤٩٥ - ١٥٢١ ] عن أغراض الحملة الأولى في خطبة طويلة جاء فيها : « إنَّ الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند ، هو نشر المسيحيَّة والحصول على ثروات الشَّرق (١) » ، وباسم هذا العمل المقدَّس أبادوا أُما ، وحرَّقوا شعوباً ، ونهبوا خيرات ومناجم لاتقدَّر بثن ، وتاجروا بالرَّقيق .. إن ما عمله الأوربيون في شواطئ إفريقية ، وفي أمريكة الوسطى والجنوبية ، وفي جنوب شرقي آسية ، وفي أسترالية ، معروف ومشهود ، وآثاره باقية حتَّى يومنا هذا .

إنَّ ماقام به بارتلميودياز ، وفاسكودوغاما ، والشِّرير الشَّرس البوكيرك .. لم يقم به مطلقاً من قبل طارق ، أو محمد بن القاسم الثَّقفي ، أو قتيبة بن مسلم الباهلي .. وبروكلمان « العالم الكبير » يعلم ذلك يقيناً!!

إنَّ الفاتحين العرب المسلمين كأنت تسير الحضارة إلى جانب جيـوشهم ،

المجاهدين في أحوال البرتغاليين ، للشيخ أحمد زين الدين المعبري المليباري ، تحقيق محمد معيد الطريحي ، مؤسسة الوفاء ـ بيروت ١٩٨٥ ، ص ٢٤٦

وترتفع منارات سامقة للعلم حيثا ارتفعت راياتهم منتصرة . وينتشر الأمن ، والعدل ، والتسامح ، والإخاء حيث يستقر لهم الحكم ، وإذا كان بروكلمان يريد تأكيداً ، وتوضيحاً وتوثيقاً لما نقول ، فليفتح صفحات تاريخ فتوح العرب المسلمين في بلاد فارس والهند ، وفي خراسان وما وراء النهر ، وفي الأندلس وصقليَّة ..

« يجوسون خلال الدِّيار غانمين مخرِّبين » ، يقولها منصف عن تتار العصور الوسطى ، وتتار القرن العشرين ، لا عن العرب الفاتحين ، أَبعد الله عن أقلامنا الحقد ، وعن عيوننا غشاوة التَّعصُّب .

### ☆ ☆ ☆

« ولعلَّ المؤمنين كانوا يتوقَّعون أثناء حياة النَّبيِّ ، أَن يظل هو على رأس الجاعة الإسلاميَّة إلى يوم الحساب بالذَّات » ، ص ١٠٥ .

هذا التَّوقَّع لم يكن يدور إلاَّ في رأس بروكلمان ، ذلك لأنَّ المؤمنين الَّذين يتكلَّم عنهم كانوا يتلون ممَّا حفظوه من آيات القرآن الكريم ، قوله تعالى إلى نبيّه الكريم محمَّد عَلِيلِيَّةٍ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ ، [ الزَّمر : ٢١] ، وفي [ سورة الأنبياء ٣٤] : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشِي مِنْ قَبْلِكَ ٱلخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الخَالِدونَ ﴾ ، وفي سورة الأنبياء أيضاً ، الآيتان الكريتان ٧ و ٨ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُم جَسَداً رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ، وَمَا جَعَلْنَاهُم جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ .

فكيف كانوا يتوقّعون دوام حياته إلى يوم القيامة ؟

أمَّا إذا كان اعتاد بروكلمان فيا قالبه على موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقد فات صاحبنا « الموضوعي العميق ، صاحب الشَّمول والجِدَّة » أنَّ عنصر المفاجأة في حال الموت لشخص عزيز جدًا ، تفعل مثل ذلك ، وتفقد الإنسان

صوابه ، ولكن سرعان ما يعود المؤمن إلى إيانه ، وآيات كتابه الكريم ، كا حدث لعمر ، عندما رأى موقف أبي بكر الصّدِّيق رضي الله عنه أمام الفاجعة الكبرى بوفاة الرَّسول العظيم عَلَيْلِيَّةٍ : « من كان يعبد الله فإنَّ الله حيٍّ لا يموت ، ومن كان يعبد محمّداً فإنَّ محمّداً فإنَّ محمّداً قد مات » ، ثم قرأ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَو قُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجزي الله الشَّاكرين ﴾ [آل عران : ١٤٤].

وأبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه يعلم علم اليقين أنَّه ليس بين المسلمين من يعبد محمّداً ، لكنه يذكرهم بوحدانيَّة الله عزَّ وجلَّ ، وبإنسانيَّة الرَّسول وبشريَّته ، وأنَّ نهايته كنهاية أي مخلوق ، وهي الموت .

قال عمر رضي الله عنه : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت (١) حتّى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي ، وعرفت أن رسول الله عَلَيْتُهُ قد مات (٢) .

فالاستدلال بجزئيّة واحدة على الأمر الكُلّي ، أو جعل الواقعة الجزئية قضيّة كُلّية وقاعدة عامة .. لا تليق ، ولا تصح عند « الموضوعيين عميقي الشمول والجدّة ».



<sup>(</sup>١) عَقِرَ الرَّجلُ عقراً : فجئه الرَّوعُ فدهِشَ فلم يقدر أن يتقدَّم أو يتأخَّر ، ( اللَّسان : عقر ) .

<sup>(</sup>٢) الطَّبري ٢١٠/٣ ، الرَّوض الأَنْف ٢٦٠/٤ ، فتح الباري ٢٣/٧ ، حلية الأولياء ٢٩/١ ، وفي الطَّبري ٢١/٣ : قال ابن عباس : والله إنِّي لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له ، وفي يده الدَّرَة ، وما معه غيري ، قال وهو يحدِّث نفسه و يضرب وحشيَّ قدمه بدرَّته : يا بن عباس ، هل تدري ما حملني على مقالتي هذه ، الَّتي قلت حين توفَّى الله رسولة ؟ قال : قلت : لاأدري يا أمير المؤمنين ، أنت أعلم ، قال : والله إنْ حملني على ذلك إلاَّ أني كنت أقرأ هذه الآية : ﴿ وَكذلك جَعَلْنَاكُمُ أُمِّةَ وَسَطَا لِتنكُولُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكون الرِّسُولُ عليكم شَهِيدًا ﴾ جَعَلْنَاكُمُ أُمِّة حتَّى يشهد عليها بآخر البقرة : ١٤٣ ] ، فوالله إنَّي كنت لأظن أن رسول الله سيبقى في أُمَّته حتَّى يشهد عليها بآخر أعمالها ، فإنَّه للَّذي حملني على أن قلتُ ماقلتُ .

« وإذا كان العرب يؤلّفون طبقة المحاربين ، فقد كان الأعاجم من الجهة الثّانية هم الرّعيَّة ، أي القطيع ، وجمعها رعايا ، كا يدعوهم تشبيه سَامِيٌّ قديم كان مألوفاً حتَّى عند الآشوريين ، وفيا كان المسلمون لا يدفعون إلى خزانة الدّولة غير الزّكاة ، كانت الرّعيَّة تدفع الجزية ، عاملة بذلك على إعالة المسلمين .. » ، ص ١٠٨ .

يا ضياع وقت من بحث في تاريخنا الإسلامي ، واستند أو اتكاً على بروكلمان ومصنفاته .

لقد نسي مؤرخنا « الكبير » بروكلمان ، أنَّ التَّقسيات الَّتي تدور بذهنه ، أو عرفتها بلاده في عصر من تاريخها ، تختلف عمّا كانت عليه الحال في تاريخ الشَّرق أثناء فترة الحكم الإسلامي لها .

والعرب لم يكونوا يشكّلون طبقة الحاربين كا وصفهم بروكلمان ، حتَّى في العصر الأُموي ، فترة ازدهار العنصر العربي ، وغلبة الرُّوح العربيَّة ، والنَّزعة العربيَّة ، فلم يكن الأمر كا وصف ، وإلاَّ فكيف تكوَّنت تلك الفِرَق من الحاربين غير العرب ؟ وكيف ارتفع شأن قادة من غير العرب ، كطارق بن زياد ؟ وهل كان من معه من قومه قطيعاً من المواشي ، كا وصفهم بروكلمان ؟

إنَّ إصدار الأحكام بهذه العموميَّة ، أمر لا يتَّفق مع الدَّقة العلميَّة ، والموضوعيَّة في كتابة التَّاريخ ، فما علاقة الآشوريين بما يدور من أحداث في التَّاريخ الإسلامي ؟ ألا يعلم بروكلمان بعد ، أن عقيدة جديدة حملها العرب المسلمون ، وبدَّلت من حياتهم ومفاهيهم وقيهم ، وأنَّهم حملوها رسالة حضاريَّة إلى شعوب الأرض ، تمثَّلت بهم سلوكاً ومعاملة ، فإن وجد غير ذلك فهو الشُّذوذ عن القاعدة ، وأن العرب المسلمين ما نظروا إلى الشُّعوب الأعجميَّة كا نظرت دول أوربة إلى مستعمراتها كسادة وعبيد ، لأنَّ دستور العرب المسلمين الَّذي حملوه إلى أوربة إلى مستعمراتها كسادة وعبيد ، لأنَّ دستور العرب المسلمين الَّذي حملوه إلى

تلك الشَّعوب ، ويتلونه صباح مساء يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خلقناكم مِن ذَكَرِ وَأُنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إِنَّ أكرمكم عند اللهِ أتقاكم ﴾ [ الحجرات ١٣ ] . وما كان انتشار الإسلام بين تلك الشَّعوب \_ من الأعاجم \_ إلا بفضل تلك النَّظرة الإسلاميَّة في المساواة وعدم التَّمييز والتفاضل .

أمَّا الزكاة والجزية ، فليت بروكلمان أنصف في الكتابة عليها ، بعد أن درس حقيقتها ، ونسأله : لماذا كانت الجزية عاملة على إعالة المسلمين فقط ؟ فهل كانت الزَّكاة تلقى في البحر ؟.

إنَّ موارد الزَّكاة هي أكثر بكثير من موارد الجزية المحدودة ، ألم تصرف أموال الزَّكاة في إعالة المسلمين ؟ وهل كانت هي الضَّريبة الوحيدة الَّتي يدفعها المسلمون للدَّولة ، إنَّ عودة ـ ولـو سريعة ـ إلى النِّظام المالي في دولة العرب المسلمين ، توضَّح جوانب كثيرة غفل عنها ـ أ وتجاهلها على الأصح ـ المؤرخ « الكبير » بروكلهان .

ونتساءل : ما مقدار الجزية التي كانت ـ برأي بروكلمان ـ عاملة على إعالة المسلمين ؟

لقد كانت ٤٨ درهماً في العام ، وعلى العال والصّناع ١٢ درهاً فقط ينصف متوسطي الحال ٢٤ درهماً في العام ، وعلى العال والصّناع ١٢ درهاً فقط ينصف جنيه في العام ي ، فهي إذن مقدار ضئيل يسير من المال ، يدفع في كل عام مرّة واحدة ، وتتفاوت قيمته حسب حال الذّمي الماليّة ، « ويعيّن مقدار الجزية حسب حالتهم الاقتصاديّة ، فيؤخذ من الموسرين أكثر ، ومن الوسط أقل منه ، ومن الفقراء شيء قليل جداً ، والمّذين لا معاش لهم ، أو هم عالة على غيرهم يعفون من أداء الجزية .

هذا ، وإن كانت الجزية لم يعيَّن لها مقدار بعينه ، إلاَّ أنَّه من اللاَّزم عند

تعيين المقدار أن تراعى فيه السُّهولة ، فيقرر منه ما يتيسَّر أداؤه لأهل الذِّمَة ، وكان عمر رضي الله عنه قد جعل لكل رأس موسر ثمانية وأربعين درهما ، وللوسط أربعة وعشرين درهما ، وللفقير اثني عشر درهما . .

ومن يصبح فقيراً أو محتاجاً من أهل الذّمّة فلا يعفى من الجزية فحسب ، بل يجرى له عطاء من بيت المال ، وإن مات أحد الذّميين وعليه شيء من الجزية ، فلا يؤخذ من تركته ، ولا يكلّف ورثته بأدائه ، ويقول الإمام أبو يوسف : « إن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه ، أو أُخِذَ بعضها وبقى بعضها الآخر لم يؤخذ بذلك ورثته ، ولم تؤخذ من تركته »(٢).

ولكن .. لماذا يدفع الذِّميون الجزية (٢) ؟

لأنَّهم ينتفعون بالمرافق العامة مع المسلمين ، كالقضاء والشَّرطة والمرافق العامة الأُخرى كالطرقات والجسور ومشاريع الرَّي والمستشفيات .. « وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ، ويسهم أهل الكتاب بالجزية في تكاليف هذه المرافق »(1).

فإذا علمنا أن الطفل والمرأة والشيخ يعفون من الجزية ، ومن لا معاش له ، أو من هو عالة على غيره يعفى أيضاً من أداء الجزية مها كان عمره ، ويدفع الموسر الغني من أهل الذَّمَّة ٤٨ درهماً فقط في كل عام ، ويدفع متوسط الحال ٢٤ درهماً فقط فقط ، ويدفع العال والصناع - وهم الَّذين يشكِّلُون سواد الأُمَّة - ١٢ درهماً فقط في كل عام . فإن غنياً واحداً مسلماً يدفع ألوف الدَّراهم زكاة ماله كل عام ، وهذا

<sup>(</sup>١) كتاب الخرّاج لأبي يوسف ، ص ٣٦

<sup>(</sup>۲) کتاب الخراج ، ص ۷۰

<sup>(</sup>٣) انظر : الجلسة العاشرة « النَّميون والجزية » ، من كتاب الإسلام في قفص الاتهام ، ص ١٣٩ ، الطبعة الخامسة ، سنة ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٤) مقارنة الأديان ١٥٢/٣

يعني أنَّ ما يدفعه موسر غني ذمي طوال حياته ، لا يشكِّل ولو جزءاً يسيراً مما يدفعه مسلم واحد في عام واحد .

إن ما تعامى عنه بروكلمان ، يثبت أن التبشير الَّذي تمنى أن يمارسه مع بدايات حياته ، لم يفته في أُخريات حياته . لقد أعمته الصَّليبيَّة ، وأَضلَّه التَّعصب ..

ولم نعدم منصفاً أوربياً تفهم الحقيقة ، وتكلَّم بموضوعية في هذا الجال ، يقول غوستاف لوبون : « جزية زهيدة تَقِلُّ عَّا كانت تدفعه إلى سادتها السَّابقين من الضرائب »(۱) ، فما دفعه أهل الكتاب إلى بيت مال المسلمين قبالة انتفاعهم بالمرافق العامة وحمايتهم ، لا يقارن بما كانت تتقاضاه منهم حكومتهم المسيحيَّة البيزنطية ، فباذا علَّق بروكلمان على هذا ؟!.

وتقول لورافيشيا فاغليري : « ادفعوا جزية يسيرة تُسْبَغُ عليكم حماية كاملة »(٢).

وأخيراً .. نــذكّر بروكلمــان بقـول عمر بن عبــد العـزيـز : « إنَّ الله بعث مُحمّداً عَلَيْكَ داعياً ، ولم يرسله جابياً »(٢) .

ونذكّره بأن المسلمين عندما دخلوا حمص أخذوا الجزية من أهل الكتاب الله يريدوا أن يدخلوا الإسلام، ثم عرف المسلمون أنَّ الرُّوم أعدُّوا جيشاً كبيراً لمهاجمتهم، فأدركوا أنَّهم قد لا يقوون على الدِّفاع عن أهل حمص، وقد يضطرون للانسحاب، فأعادوا إلى أهل حمص ما أخذوه منهم، وقالوا لهم:

<sup>(</sup>١) حضارة العرب ، ص ١٣٤

<sup>(</sup>٢) دفاع عن الإسلام ، ص ٣٢

٣) الكامل في التَّاريخ ١٥٨/٤ ، الطَّبري ٥٩٥٥ ، ابن خلدون ٧٥/٣ ـ ٧٦

شغلنا عن نصرتكم والدَّفع عنكم ، فأنتم على أمركم ، فقال أهل حمص : إن ولايتكم وعدلكم أحبُّ إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم ، ونهضوا بذلك فسقطت الجزية عنهم (١) .

ومما قالوه: « والتَّوراةِ لن يدخل عامل هرقل مدينة حمص ، إلاَّ أن نُغْلَبَ »(٢) .

« ردَّكُمُ الله علينا ونصركم عليهم ـ أي على الرُّوم ـ فلو كانوا هم ، لم يردُّوا علينا شيئاً ، وأخذوا كل شيء بقي لنا »(٢) .

وما أظن أن ما أثبتناه هنا حول الجزية ، كان بروكلمان يجهله ، لكنها « الموضوعيّة » في البحث ، والبحث بموضوعية ، تغيّر المفاهيم ، وتقلب الحقائق ، ما دام التّعصّب في العقول ، والصّليبيّة في النفوس ، وما دام محور البحث الإسلام وأهله !!

### ☆ ☆ ☆

وقال بروكامان عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه : « لم يحالفه التَّوفيق في الحكم على الحالة الدَّوليَّة ، وبخاصَّة فيا يتعلَّق ببيزنطة ، تطَّلع أوَّل الأمر إلى المشرق ، نحو الإمبراطوريَّة الفارسيَّة ، بعد أن رأى إلى ضعفها البَيِّن منذ عهد غير قصير » ، ص ٩٠ .

كلام « موضوعي عميق » ، فيه « شمول وجيدة » ، ويثبت ذلك أدلّته واستشهاداته الّتي تؤيّد آراءه ، ليبعد عنها الضّحالة ، والافتراء والتّخبّط !؟!

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ، ص ١٤٣

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ، ص ٧

 <sup>(</sup>٣) أبو يوسف ، ص ٨١ ، الدّعوة إلى الإسلام ، ص ٧٩

لم يحالف التوفيق أبا بكر في الحكم على الحالة الدولية ، ما الدَّليل ؟ ومن أين تلمُّس بروكامان ذلك ؟!.

فتطلع أول الأمر إلى المشرق نحو الإمبراطوريَّة الفارسيَّة ، بعد أن رأى إلى ضعفها البَيِّن منذ عهد غير قصير ، بأي شيء لاح ضعفها البَيِّن ؟ وما الأمور الّي تلمسها الصِّدِيق ، واطَّلع عليها بروكلمان ، فعرف أن أبا بكر رأى ضعف الإمبراطوريَّة الفارسية فتطَّلع أوَّلاً إليها ، وترك بيزنطة ؟!

أبو بكر الصّدِّيق رضي الله عنه ، لم يحالفه التَّوفيق في الحكم على الحالة الدَّولية ، خسئ من قال هذا وكذب وافترى ، بل حالفه التَّوفيق في جميع مراحل حياته ، وأعماله كلِّها ، وخصوصاً عندما تولَّى الخلافة ، لقد سيَّر جيش أسامة بن زيد ، والعرب في ردَّتهم ، وهو بحاجة إلى هذا الجيش ، لكنه أراد إفهام من طمع بهذه الأمَّة والعرب في ردَّتهم ، وهو بحاجة إلى هذا الجيش ، لكنه أراد إفهام من طمع بهذه الأمَّة الفتيَّة راسخة إبادة وخسفا - خصوصاً بعد ساعهم أنباء الرّدَّة - أنَّ هذه الأمَّة الفتيَّة راسخة البنيان ، قويَّة في ذاتها ، متينة رغ ردَّة الأعراب ، فأفهم بيزنطة - كا أفهم الفرس أيضاً - أنّه لو كان أمر الرِّدَّة أمراً جللاً ، لاحتفظت بهذا الجيش ، بل لو كان الأمر خطيراً ، وكان الجيش خارج الجزيرة لاستدعاه لتهدئة الأحوال الدَّاخليَّة .

واستطاع « نحيف بني تم » القضاء على المرتدين ، فنقل العرب بالإسلام من جحيم مستعر أراده المرتدون ، إلى فردوس مزدهر أراده محمد رسول الله عليات الله على الله عليات الله على الله عل

وعندما فرغ من هذه الحروب، قدار الموقف الدولي بدقة ، وبشكل سليم صحيح ، فسيَّر خالد بن الوليد من اليامة إلى العراق سنة ١٣ هـ ، ولو لم يجهِّز أبو بكر جيشاً ـ بل جيوشاً ـ إلى بيزنطة في السَّنة ذاتها ، لصح قول بروكلمان إلى حدِّ ما ، ولكن في سنة ١٣ هـ ، جهَّز أبو بكر الجيوش إلى الشَّام ، فسيَّر عمرو بن العاص إلى فلسطين ، ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق ، وأبا عبيدة بن الجراح إلى حمص ، وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن .

ألا يعلم بروكلمان أن اليرموك ، وهزيمة بيزنطة ، كانت قبل القادسيَّة ؟.

ألا يعلم بروكلمان أن أبا بكر سيَّر في عام واحد ، وهو عام ١٣ هـ ، الجيوش إلى الجبهتين البيزنطيَّة والفارسيَّة بآن واحد ، وتطلَّع إلى المشرق وإلى المغرب بآن واحد ؟ إن كان لا يعلم ذلك ـ وهذا نستبعده ـ فلا يصح أن يخطَّ حرفاً واحداً في تاريخنا ، وإن كان يعلم ـ وهذا نؤكِّده ـ ثم كتب ما كتب ، فهو بذلك يثبت عدم موضوعيته ، وعدم شموليته ، وبعده عن الجِدَّة ، وضياع من يعتمد أبحاثه أو يتكئ عليها .

ودليل آخر على التَّوفيق الَّذي حالف « نحيف بني تيم » في حكمه على الحالة الدَّوليَّة ، وخصوصاً فيا يتعلَّق ببيزنطة ، أن عمر بن الخطاب سار على سياسة الصِّدِيق ذاتها ، فبقيت جبهتان مفتوحتان في الشَّرق والغرب ، جبهة الفرس ، وجبهة بيزنطة ، ولو كان تقدير الصِّدِيق خاطئاً لغيَّر المسلمون استراتيجيتهم ، ولقد استرت هذه الاستراتيجيّة الموفقة حتَّى أيام الأُمويين ، جبهة شرقيَّة وصلت السِّند بقيادة عمد بن القاسم الثَّقفي ، وجبهة غربيَّة بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير .

ودليل التوفيق ، أن هذه السّياسيّة أوصلت المسلمين الفاتحين إلى قلب الصين ومنابع الفولغا ، وإلى قلب فرنسة ومنابع السّين .

أمًّا أنَّ أبا بكر قد بدأ بالجبهة الفارسيَّة لضعفها البَيِّن منذ عهد غير قصير ، فهذا افتراء كرَّره المستشرقون المبشِّرون في كتاباتهم ، وردَّدته أبواقهم مثل : جرجي زيدان ، وفيليب حتِّي (١) ، وافتراؤهم هنذا يعني ، أن المسلمين الفاتحين انتصروا على دولتين واهيتين ضعيفتين .

<sup>(</sup>١) آراء يهدمها الإسلام ، ص ٦٣ وما بعدها .

ونقض هذا الافتراء ، أن المسلمين ما خافوا أعداءهم في جزيرتهم ، مع أنّهم ماخاضوا معركة وكانوا فيها أكثر عدداً أو عتاداً من أعدائهم ، ورغم ذلك حقّقوا انتصاراتهم الرّائعة الخالدة .

وفي اليرموك ، ما كانوا أكثر من الرُّوم البيزنطيين ، ألا يكفي الرُّوم أنَّ مئة ألف عربي متنصِّر كانوا معهم في المعركة ؟.

هذا .. وترتيبات الفرس والرُّوم عريقة ، وإمداداتهم وعتادهم عظيمان ، وهما يحاربان في أراضيها ، والمسلمون في أصقاع بعيدة عن عاصتهم ، وإمداداتهم محدودة جداً ، لقد حاربوا دولتين كل واحدة منها أغنى منهم رجالاً ومالاً وخبرة ، ولماذا نقول إن الفرس والرُّوم قد أُنهكوا في المعارك ، ولا نقول إنها قد اكتسبتا فنوناً عديدة ، وخبرة كبيرة ، ومراساً طويلاً عبر حروبها ؟ فعندما خرج المسلمون فاتحين من جزيرتهم ، كان الرُّوم يستصغرون شأنهم ، وكان الفرس يحتقرون قدراتهم ويسمونهم الجياع .

والنّصر العسكري الرّائع الّذي حقّه المسلمون في الجبهتين معاً لا قيمة كبرى له ، إذا قورن بانتصار العقيدة ، لقد استرت حروب الفرس والرّوم فيا بينها أربع مئة سنة دون حسم ، لأن حروبها لأطباع دنيويّة ، ولما جاءت عقيدة الفاتحين المسلمين فَلّت كلَّ سلاح ، وتهاوت أمامها جيوش الفرس والرّوم ، لقد تبع النّصر العسكري نصر في مجال العقيدة ، وهنا تكن عظمة الفاتحين المسلمين : ﴿ وَنُرِيدُ الله نَمْنَ عَلَى الله في الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُم أَيْمَة وَنَجْعَلَهُم الله الوارِثِينَ وَنَجْعَلَهُم الله في الأَرْضِ ... ﴾ ، [القصص ١٥٠] ، ولو كره بروكلهان الموضوعي » ، « العميق » . « العميق » .



« وخلف عليًّا أوَّل الأمر ابنُهُ الحسن ، ولم يكن الحسن هذا رجل السَّاعة ،

فلم يرتضِ أن يقود جنوده في هجوم على خصه ، والواقع أنَّه آثر مفاوضة معاوية ، وتنازل عن حقه في الخلافة ، على أن تُترك له خمسة ملايين درهم كانت في بيت المال بالكوفة » ، ص ١٢١ .

بل كان رجل السَّاعة رضي الله عنه ، عندما حقن دماء المسلمين .

لقد رأى أنَّه لا ينبغي له أن يثق بمن حوله من أصحابٍ أو من جموع ، فقد خبرهم وعرفهم بما قاساه والده كرَّم الله وجهه منهم ، ومنذ بيعة الحسن ، ظهر عدم ميله إلى الخلافة (١) ، فقد طفق يشترط على من بايع في العراق بقوله : « إنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت ، وتحاربون من حاربت » .

ثُمَّ قرَّر رضي الله عنه التَّنازل لمعاوية ، وسمي عام ٤١ هـ عام الجماعة .

وعندما قام الحسين رضي الله عنه ، وسار إلى العراق أيام يزيد ، كان كا قال الفرزدق له : قلوب النّاس معك ، وسيوفهم مع بني أُميَّة ، وكا قال نفر من الكوفة : إنّ أفئدتهم تهوي إليك ، وسيوفهم غداً مشهورة عليك . لقد رأى الحسن أباه والأعراب من حوله يخذلونه كلّا جاءت ساعة الفصل ، فآثر التّنازل حقناً لدماء المسلمين .



<sup>(</sup>١) انظر : الطبري ٤٣٧/٥ ، والبداية والنّهاية ١٤٩/٨ ، والكامل في التّاريخ ٢٦٦/٣ ، وابن خلدون ٢١٠/٣

# افتراءات بروكلمان على العصر الأُموي

وقال بروكلمان عن رفع المصاحف على رؤوس الرَّماح للتحكيم في صِفِّين : « إِنَّ هذه الحادثة قد تكون وهميَّة » ، ص ١١٨ ، ثمَّ تكلَّم عن التحكيم في أُذرُح في ص ١١٩ .

والحقيقة تقول: عندما اقترب انتصار علي رضي الله عنه في صفين ، ولاح جليّاً واضحاً ، إذ بمعاوية يرفع المصاحف ويقول: نقبل مافي كتاب الله ليحكم بيننا وبينكم. ويقول علي: ويلكم ، أنا أعلم ما في كتاب الله ، والله ما رفعتوه إلاّ خوفاً منّي ، ثمّ أمر جنده بمتابعة القتال ، فقال أصحاب الفتنة: يدعوننا إلى كتاب الله ، ونقاتل معك ؟!.

وأفهمهم على رضي الله عنه أنَّ رفع القرآن خدعة ، « تخذلونني في هذه اللَّحظة » ؟.

فقالوا: إن لم توقف بقيَّة الجند في القتال ، لنقتلنَّك ونلحقك بعثمان (١) ، فأوقف القتال ، واتَّفق الطرفان على التَّحكيم .

وبروكلمان في ص ١١٩ يتكلَّم عن التحكيم ، وعن أبي مـوسى الأشعري ، وعرو بن العاص ، ولكنه لتخبُّطه ، لم يقل كيف أُوقف القتال في صفين ،

<sup>(</sup>١) الملل والنّحل ، ص ١١٤

ولا كيف وصل ممثّلا الطرَفيْن إلى أَذْرُح (١).

وكيف يستطيع أن يقول كيف وصلا إلى أذرح ، ما دامت الموضوعيَّة الَّتي وُصِفَ بها ، بينها وبينه بعد المشرقَيْن ؟!.

#### ☆ ☆ ☆

ويقول بروكلمان في ص ١٢٩ : «توفي ينريد في ١١ تشرين الثاني سنة ٦٨ ، صحيح أنَّه انصرف حتَّى في عهد خلافته إلى الخر والموسيقى واللَّهو بأكثر مما انصرف إلى شؤون الدَّولة » .

ويقول في ص ١٥٢: « والرِّوايات المعادية للأُمويين تصوِّر يزيد الثاني ، كا صوَّرت سميَّه يزيد الأُوَّل من قبل ، رجلاً مستهتراً ، انغمس في مناعم اللَّهو والموسيقى ، وشغلته القيان والمغنيات .. » .

هذا التَّناقض الَّذي وقع فيه بروكلمان في كلامه عن الخليفة الأُموي الثاني يزيد بن معاوية ، غني عن التَّعليق ، فكثير مما كتب عن يزيد ، روايات معادية للأُمويين ، وهي من أغاليط المؤرِّخين .

#### \$ \$ \$

« فالرّوايات الأسطوريّة تذهب إلى أن النّقد البيزنطي كان وحده المتداول في الإمبراطوريّة العربيّة » ، ص ١٣٤ .

لم تقل مصادرنا العربيّة إنَّ النَّقد البيزنطي كان وحده المتداول في الإمبراطوريَّة العربيَّة ، لقد كان النَّقد البيزنطي هو المتداول في بلاد الشَّام

<sup>(</sup>١) أَذْرُح : بلد في أطراف الشَّام من أعمال الشَّراة ، ثمَّ من نواحي البلقاء ، معجم البلدان ١٢٩/١

ومصر ، والنَّقد الفارسي هو المتداول في العراق ، والنَّقد العربي هو المتداول في مناطق عديدة في الجزيرة العربيَّة .

وتقول المصادر : وأُوَّل من سك النقود العربية ، وجعل استعمالها إجباريّاً ، هو عبد الملك بن مروان (١) .

ويذكر المقريزي أن أوّل من ضرب النّقود في الإسلام عمر بن الخطاب سنة ١٨ هـ ، على مثال النّقود الفارسيّة ، وأصدر عثان بعده دراهم منقوشاً عليها « الله أكبر » .

مع كل هـذا .. نرى بروكلمان يثير قضيَّة ، ويجعل من الخبر مسألـة يثـار حولها النِّقاش .

#### **☆ ☆ ☆**

« وفي عهد عبد الملك تعنزًر على أتباعه الحج إلى الكعبة ، بسبب استيلاء منافسه في الخلافة ، عبد الله بن الزَّبير على مكَّة ، فحاول أن ينشئ في القدس بدلاً من البيت الحرام ، وهناك على الصَّخرة المقدَّسة الَّتي استنَّ عمر نفسه الصَّلاة عندها ، يوم دخل بيت المقدس ، شيَّد عبد الملك ما يدعى قبَّة الصَّخرة » ، ص ١٤٠ .

لقد ردَّد هذا الكلام فيليب حتِّي في كتابه « تاريخ العرب المطوَّل  $^{(1)}$  » ،

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن مروان : [ ۲٦ ـ ٨٦ هـ = ٦٤٦ ـ ٧٠٥ م] ، تولى الخلافة سنة ٦٥ هـ ، فضبط أمورها ، وظهر بمظهر القوَّة » فكان جباراً على معانديه ، قوي الهيبة ، نُقِلَت في أيَّامه الدُّواوين من الفارسيَّة والرُّوميَّة إلى العربيَّة ، وضبطت الحروف بالنُّقيط والحركات ، وهو أوَّل من سك الدُّنانير في الإسلام ، وأوَّل من نقش بالعربيَّة على الدَّراهم ، الأعلام ١٦٥/٤

<sup>(</sup>٢) ص ٢٣٢ حيث قال : « وقد دعاه إلى بنائها عزمه على صرف الحجّاج عن مسجد مكّة » .

وردَّده غيره أيضاً . وفنَّدنا هذا الكلام في كتابنا « فيليب حتِّي »(١) ، ومجمل القول في هذا الموضوع :

أ ـ لم يلاق أهل الشَّام عناءً في الحجِّ إلى مكَّة أيَّام ابن الزُّبير .

٢ - ولم يجبر ابن الـزُبير أحـداً على مبـايعتـه ، وكان يتركهم ـ كما روى وذكر المؤرّخون ـ يأتمُّون في صلاتهم بإمام منهم .

٤ - وليس من المعقول أن يأخذ عبد الملك نفسه بشبهة الكفر ويصد الناس عن سبيل الحج إلى بيت الله الحرام .

٥ - انفرد اليعقوبي بذكر الحج إلى القدس: « وهذه الصَّخرة الَّتي يروى أن رسول الله وضع قدمه عليها لَمَّا صعد إلى السَّماء ، تقوم لكم مقام الكعبة ، فبنى على الصَّخرة قبَّة ، وعلَّق عليها ستور الدِّيباج ، وأقام لها سدنة ، وأخذ النَّاس يطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة ، وأقام بذلك أيَّام بني أُميَّة » ، ولم يشر المؤرِّخون المعاصرون له مثل ابن الفقيه ، والبلاذري ، والطَّبري .. إلى ذلك ، وهذا مَّا يقوِّي الشَّك في الرِّواية كلِّها .

أ ـ وبناء قبَّة الصَّخرة نفسه ، لم يُعَد إعداداً صالحاً لطواف الحجَّاج كا

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹٦ وما بعدها .

يطوفون حول الكعبة (١) ، فإنّه من جهة محصور في جدران غليظة ، وأبوابه الأربعة من جهة أُخرى ضيّقة لا تسمح بدخول أفواج من النّاس وخروجهم في يسر وحرِّيَّة وهم على هيئة الطَّواف ، وكذلك فإنّه يحيط بالصَّخرة رواقان ، ولو كان القصد من البناء تيسير الطَّواف ، لجُعِل له رواق واحد ، أو ساحة واحدة تحيط بالصَّخرة ، ثمَّ إنَّ هذين الرِّواقَيْن ضيِّقان من جهة ، غير متساوِيَيْن اتِّساعاً من جهة أُخرى ، ولهذا فإنَّ تصيم البناء نفسه يؤكِّد عدم تخصيصه للطَّواف .

فلماذا بني عبد الملك بن مروان قبَّة الصَّخرة إذن ؟ إن قبَّة الصَّخرة بُنِيَت تخليداً لذكرى الإسراء .

أو بُنِيَت خشية أن تعظم في قلوب المسلمين الكنائس السَّامقة ، وأن يبهرهم مظهرها ، فبنى عبد الملك على الصَّخرة قبَّة مشرقة متلألئة ، ويروي المقدسي أنَّه لم يَرَ في الإسلام ، ولا سمع في الشَّرق مثلها (٢) .

وإضافةً لما سبق ، أراد عبد الملك أن يؤكِّد للمسيحيين واليهود ، انتصار الإسلام الَّذي ثبَّت أقدامه في مدينة القدس ، بإقامة بناء إسلامي بارز ظاهر .

إنَّ اليهود كانوا يزورون الصَّخرة باعتبار أنَّها كانت الموضع الَّذي هَمَّ عليه إبراهيم عليه السَّلام بذبح ابنه ، وكانت الموقع الَّذي جرت عليه أحداث الفداء ، وكانت هذه الزِّيارات تزعج المسلمين وتقلقهم وتضايقهم في إقامة صلاتهم على الحرم الشَّريف ، وفي المسجد الَّذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام الصَّخرة ، فأراد عبد اللك بإقامة بنائه حفظ الصَّخرة من عبث اليهود .

ويرجِّح الباحثون أيضاً حرص عبد الملك بن مروان على تخليد ذكري أولى

<sup>(</sup>١) انظر : عالم الفكر ، المجلد الحادي عشر ، العدد الأوَّل سنة ١٩٨٠ م ، قبَّة الصَّخرة ، ص ١٣ ، مقالة د . أحمد فكري .

<sup>(</sup>٢) أحسن التَّقاسيم في معرفة الأقاليم ص ١٥٩ ، ١٧٠ ليدن ط ٢ ، سنة ١٩٠٦ م .

القبْلَتَيْن ، ويويِّد هذا الرأي تصميم البناء نفسه ، فهو بناء ليس على نظام المساجد ، فلا يصلح أن يجتع فيه المسلمون للصلاة ، وهو كذلك لا يصلح للطواف ، وروعي في هذا البناء أن يكون مزاراً فحسب ، وقد صُمِّم البناء بحيث يتسع الرِّواق المحيط بالصَّخرة ليستوعب أكبر عدد من الزَّوَّار ، وهذه هي الحكمة في زيادة اتساعه زيادة ملحوظة عن الرِّواق الأوَّل الملاصق للأبواب ، والَّذي يقتصر استخدامه على دخول هؤلاء الزُوَّار وخروجهم ، فكأن البناء معرض مخصَّص لعرض تحفة ثمينة مع الحفاظ عليها ، ولهذا أيضاً روعي أن تكون فخامته وعظمته بقدر قيته ، هذا الكنز الَّذي يضُّه بين أجنحته ، وهل هناك بعد الكعبة والرَّوضة الشَّريفة كنز أكثر قدسيَّة من القبْلَة الأولى ؟

وعبد الملك كا قال الجاحظ: «سنان قريش ، وسيفها رأياً وحزماً ، وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهداً » ، إنّه من التّابعين ، احتجّ مالك في المُوَطَّأ بأحد أعماله ، حفظ الحديث الشّريف عن عثان بن عفّان رضي الله عنه ، وسمع من أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله ، فلا يعقل أن يتجاوز حدود الله تعالى .

هذا هو مجمل القول في موضوع بناء عبد الملك لقبّة الصّخرة ، والتي يدّعي بروكلمان : « الّتي استنّ عمر نفسه الصّلاة عندها يوم دخل بيت المقدس » ، مع أن الطّبري [ ٣ / ٦١١ ] يذكر قول عمر بجلاء ودون مواربة : « إنا لم نؤمر بالصّخرة ، ولكنّا أمرنا بالكعبة » ، وعندما صلّى عمر صلّى في المسجد الاقصى (۱) ، ثم جاء إلى الصخرة ، فاستدل على مكانها ، وكا يقول ابن كثير في البداية والنّهاية [ ٧ / ٥٦ ] : وبني المسجد المعروف بالعمري اليوم ، ثم نقل البداية والنّهاية [ ٧ / ٥٦ ] : وبني المسجد المعروف بالعمري اليوم ، ثم نقل

<sup>(</sup>۱) المسجد ، مكان العبادة ، أي مكان يسجد فيه لله سبحانه ، جاء في سورة الكهف ٢١ : ﴿ لَنَتَّخِنَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِداً ﴾ . فالمسجد الأقصى عند الإسراء وعند فتح بيت المقدس سنة ١٥ هـ ، مكان للعبادة ، يسجد لله فيه .

التراب عن الصَّخرة ، في طرف ردائيه وقبائيه ، ونقل المسلمون معه في ذلك ، « وقد كانت الرُّوم جعلت الصَّخرة مزبلة لأنَّها قبلة اليهود » .

« فالموضوعي » بروكلمان ، أراد أن يثبت ادعاءه ، فربطه بحادثة تاريخيَّة ، فأخطأ مرَّتين ، وجاء الرَّبط مثبتاً خطأه في الأُولى والآخرة .

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 



# افتراءات بروكلمان على العصر العباسي

وقال بروكلمان عن الخلفاء العبَّاسيين : « ولكنهم تصرَّفوا فيا يتَّصل بالموت والحياة مباشرة ، فقد كان الجلاَّد وهو ظاهرة لم تعرفها الحضارة العربيَّة قبل ذلك العهد و يلازم الخليفة دائماً ، وكان النَّطع حاضراً أبداً قرب العرش ، لاستقبال الرؤوس المغضوب عليها » ، ص ١٧٩ .

هذا التَّعميم مرفوض تاريخياً وواقعاً ، ولنَرَ مثالين اثنين من خلفاء بني العباس ، هما المنصور (١) والرَّشيد (٢) كمثالين لعصر القوَّة ، وهَّة الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، والَّتِي تَثَلَت في الخلفاء العشرة الأُول .

## المثال الأوَّل:

الله ، إن مواعظ أبي جعفر المنصور لابنه المهدي : « يا أبا عبد الله ، إن الخليفة لا يصلحه إلا التَّقوى ، والسَّلطانَ لا يصلحه إلا الطَّاعة ، والرَّعيَّة لا يصلحها إلا العدل ، وأولى النَّاس بالعدل أقدرهم على العقوبة ، وأنقص النَّاس عقلاً من ظلم من هو دونه »(٢) .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن على ، أبو جعفر المنصور ، الخليفة العباسي الثاني : ١٣٦ ـ ١٥٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي ، الخليفة العباسي الخامس : ١٧٠ ـ ١٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، المجلَّد الثامن والثلاثون ، ص ٢١٦ ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م .

وقال له أيضاً: « أي بني ، ائتدم (١) النعمة بالشكر ، والمقدرة بالعفو ، والطاعة بالتّالف ، والنَّصرَ بالتَّواضع والرَّحة للناس »(١) .

٢ - وقال رجل : « كنا عند أمير المؤمنين المنصور ، فدعا برجل ، ودعا بالسّيف ، فأخرج المبارك - بن فضالة - رأسه في السّاط (٢) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، سمعت الحسن يقول : قال رسول الله عَيِّلَةٍ - فلما سمعه المنصور يقول : قال رسول الله عَيِّلَةٍ أقبل عليه بوجهه يسمع منه ، فقال : قال رسول الله عَيِّلَةٍ - : « إذا كان يوم القيامة قام مناد من عند الله ينادي : ليقُم الذين أجرهم على الله ، فلا يقوم إلاً من عفا » .

ت فقى ال المنصور : خلُوا سبيله ، ثمَّ أقبل على جلسائه يخبرهم بعظيم جرمه ، وما صنع »(١٤) .

" - ولما جاء قطن بن معاوية إلى المنصور معترفاً بذنبه ، قال : « يا أمير المؤمنين ، أنا قطن بن معاوية ، قد والله جهدت عليك جهدي<sup>(٥)</sup> فعصيت أمرك ، وواليت عدوَّك ، وحَرَصْت على أن أسلبَك ملكك ، فإن عفوت فأهل ذاك أنت ، وإن عاقبت فبأصغر ذُنُوبي تقتلنى »<sup>(٦)</sup> .

فسكت المنصور هُنَيْهة ، ثمَّ قال : هيه !؟ فأعاد قَطَن مقالته ، فقال المنصور : فإن أمير المؤمنين قد عفا عنك .

<sup>(</sup>۱) الإدام معروف ما يؤتدم به مع الخبر ، فكأنَّه أراد أن الشكر يصلح النعمة كا يصلح الإدام الخبر ، وفي الوزراء والكتاب ١٢٦ ، والبداية والنهاية ١٢٣/١٠ : « استدم » ، وهي أقرب للصُّواب ، المرجع السَّابق ، حاشية ص ٢١٨

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق « ابن عساكر » ٢١٨/٣٨

<sup>(</sup>٣) كل صفٌّ من الرِّجال: سماط، والسَّماط: الجماعة من النَّاس. ( اللسان: سمط).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢١٩/٣٨ ، وتاريخ بغداد ٢١٢/١٣ ، البداية والنهاية ١٢٣/١٠ ، العقد الفريد ٢٠/٢

<sup>(</sup>٥) الجهد : بلوغك غاية الأمر الَّذي لا تألو على الجهد فيه ، تقول : جَهَدتُ جهدي .

<sup>(</sup>٦) ابن عساکر ۲۲۰/۳۸

٤ ـ وأتي المنصور برجل يعاقبه على شيء بلغه عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، الانتقام عَدْلٌ ، والتَّجاوز فَضْلٌ ، ونحن نُعيذُ أميرَ المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النَّصيبين دون أن يبلغ أرفع الدَّرجتين ، فعفا المنصور عنه (١) .

٥ ـ وكتب أبو جعفر إلى سوَّار بن عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض الَّتي يخاصم فيها فلان القائد ، فلان التاجر ، فادفعها إلى فلان القائد .

فكتب إليه سَوَّار: إنَّ البيِّنةَ قد قامت عندي أنَّها لفلان التاجر، فلست أخرِجُها من يديه إلاَّ ببيِّنة، فكتب إليه أبو جعفر: والله الَّذي لاإله إلاَّ هو لتدفعنَّها إلى فلان القائد.

فكتب إليه سَوَّار: والله الذي لاإله إلاَّ هو لاأخرجتها من يدي فلان التَّاجر إلاَّ بحق!

فلما جاءه الكتاب قال أبو جعفر : ملأتُها والله عدلاً ، صار قُضاتي يردُّوني إلى الحق (٢٠) .

في القصّة الأولى وعظ المنصور ابنه وأوصاه بالعدل ، ومن العدل ألا يقتل بريء ، وألا تزر وازرة وزر أخرى ، وفي القصّة الثانية عفا المنصور عن خارج عن القانون ، قد جاء معترفاً مقرّاً بذنبه ، وعقوبة الخارج عن القانون معروفة في كلّ أرجاء العالم قدياً وحديثاً !؟

وهذا ما كان أيضاً مع قطن بن معاوية ، الله والى عدو المنصور ، وحرص على أن يسلبه ملكه . لقد كانت شية المنصور العفو والصفح لا الجلاد والنَّطع .

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق ، الجلَّد ٣٨ ، ص ٢٢١

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق ، ص ٢٢٧

وفي القصة الرَّابعة ، تجاوز المنصور ، وقبل الإحسان ، لا العدل .

وفي القصة الخامسة ، ملأ دولته عدلاً « وصار قضاتي يردُّوني إلى الحقِّ » .

ف الجلاَّد والنَّطع حاضران قرب العرش لا لقتل بريء لا ذنب له ، ولا لاستئصال الرُّؤوس المغضوب عليها لهوى في النفس ، النَّطع لا يحمله الجلاَّد إلاَّ بعد محاكمة وإقرار ، وتحرِّ للعدل ، مع فرصة للدِّفاع واستجلاء الحقيقة .

### المثال الثاني:

هارون الرَّشيد (١) ، الَّذي كان مضرب المثل في العدل ، والـذي كان في قلبـه توازن عجيب بين العصف بالعدو ، وبين العطف على الرَّعيَّة ، وهذا التَّوازن يشبه توازنه بين سمره البريء الطاهر العفيف ، وبين إيمانه وورعه والتزامه بإسلامه .

والمتهم عنده يسوق حجمه على أعلى مستوى يتصوَّره دفاع عن متَّهم ، في حضرة خليفة يُحْسِنُ الاستماع ، بوجود قاض هو أعظم أهل الأرْض عِلْماً يومذاك ، أبو يوسف<sup>(٢)</sup> ، ومن بعده محمَّد بن الحسن الشَّيباني .

فلم يرق الرَّشيد دماً إلاَّ إذا أدانت الأدلَّة صاحبه ، وكان دأبه أن يضرب بشدَّة ، لكن العدل كان شأنه في كل حكم ، والمتصفِّح لتاريخ الرَّشيد ، يلمس بوضوح أنَّه ماأمر بقتل إنسان إلاَّ في حالات ثلاث (٣) :

أ ـ زنديق يعلن كفره ، ويجاهر به ، ويستخف بقيم الآخرين ، ويسخر منها ، وهذا مارآه الرَّشيد أيام أبيه المهدي المشهور بعدله وتقواه ، لقد كان لوزير المهدي « معاوية بن يسار » ابن زنديق ، فدعا المهدي الولد ووالده ، وسأل

<sup>(</sup>١) مرت بحاشية سابقة فترة خلافته .

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، تلميذ أبي حنيفة ، قاضي القضاة أيام الرشيد .

<sup>(</sup>٣) انظر: هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا ، ص ٤٤

الولد عن شيء من القرآن الكريم ، فلم يتكنّ من تلاوة بعض الآيات ، قال المهدي : ألم تخبرني أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال الوزير : بلى ، ولكن فارقني منذ مدّة فنسيه ، قال المهدي : قم فتقرّب إلى الله بدمه ، فقام الأب فعثر ووقع وارتعد ، فأمر المهدي بعض الحضور بقتل الزّنديق ، فضرب عنقه .

حدَّث محمد بن عيسى بن يزيد الطرسوسي ، قال : سمعت خرزاد القائد يقول : كنت عند الرَّشيد ، فدخل أبو معاوية الضرير وعنده رجل من وجوه قريش ، فجرى الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حديث الأعش عن أبي صالح عن أبي هريرة : « أن موسى لقي آدم فقال : أنت آدم الَّذي أخرجتنا من الجنَّة ! » ، وذكر الحديث ، فقال القرشي : أين لقي آدم موسى ؟ .. قال : فغضب الرَّشيد وقال : النَّطع والسَّيف ، زنديق والله يطعن في حديث رسول الله عَلَيْنَهُ ، قال : فما زال أبو معاوية يسَكِّنُهُ ويقول : كانت منه بادرة ، ولم يفهم يا أمير المؤمنين (٢) ، حتَّى أسكنه (٢) .

٢ - ومسلم تبيح الشّريعة قتله في إحدى حالات ثلاث ، مصداقاً لقول النّبي عَلِيْتُهُ : « لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث : الثّيب الزّاني ، والنّفس بالنّفس ، والتّارك لدينه المفارق للجاعة » (١) .

م ً ـ وثائر يهدف قَلْبَ نظام الحكم ، يشيع الفوضى والذُّعر والقتل والفتك ، بدل الأمن والطأنينة .. وهذا تقرُّه الدُّول قديماً وحديثاً ومستقبلاً ، إنَّه قانون

<sup>(</sup>١) الزَّندقة : فارسية معرَّبة ، نسبة إلى زند ، وهو كتاب يفسَّر كتاب الأفستا المجوسي ، وتطلق على من يبطنون الكفر .

<sup>(</sup>٢) أن اللَّقاء: لقاء أرواح.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٥/١٤ ، البداية والنهاية ٢١٤/١٠ ، تاريخ الموصل ٢٩٤ ، تاريخ الخلفاء ٢٨٥

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

السُّلطة في كل زمن : الدِّفاع عن النَّفس والدَّولة ، وهذا إما أن يَقْتَل في مواجهة حربيَّة عسكريَّة ، وإمَّا بإلقاء القبض عليه ومحاكمته علناً ، مع دفاع كامل بحضور قاضى القضاة . ومثال ذلك :

ظهر في الموصل سنة ١٨٠ هـ العطّاف بن سفيان الأزدي ، فخرج إليه الرشيد ، فانسحب العطّاف بأربعة آلاف إلى أرمينية ، ولما وصل الرَّشيد الموصل ، مَّ أن يبطش بأهلها الموالين للعطّاف ، ولكن العباس بن الفضل ، وكان فقيها محدِّثاً خرج إلى الرَّشيد مع موسى بن المهاجر ، وكان من أصحاب الثوري ومحدِّثاً فقيها أيضاً ، وخرج أيضاً سعد الفقيه ، وعتيق الفقيه وغيرهم .. فتوسطوا في الأمر مع أبي يوسف القاضي ، فأشار عليهم إذا جنَّ اللَّيل أن يصعد النَّاسُ على سطوحهم ، ويجهروا بالأذان لعشاء الآخرة ، ففعلوا ذلك ، وسمع هارون الرَّشيد كثرة الأذان والضجَّة ، فقال لأبي يوسف : ماهذا ؟ قال : أذان يا أمير المؤمنين ، قال : ويحك ، هؤلاء مؤذّنون ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، القوم مسلمون ، وفيهم أهل الصَّلاح وقُرًاء القرآن (۱) ، وأهل علم وفقه .

فاكتفى الرَّشيد بهدم سور المدينة ، ونادى مناديه : من هدم ما يليه من السُّور فهو آمن ، فهدم النَّاس سورهم بأيديهم ، ونادى المنادي : أُمِنَ الأسود والأبيض إلاَّ العطَّاف بن سفيان ، وعبد العزيز بن معاوية ، والمعافى بن شريح ، وبيرويه الرَّحبي ، ويعلى الثقفي .

ولما أُلقي القبض على المعافى ، قال له الرَّشيد : أنتَ المعافى ؟ قال : إنَّك المعافى يا أمير المؤمنين ، وأنا المبتلى بذنوبى .

<sup>(</sup>۱) لاحظ أن الرَّشيد أقسم على البطش بهم عندما علم أنَّهم مارقون ، ولما تأكَّد من صلاحهم وعلمهم وفقههم تركهم وشأنهم ، فلم يهدر دم مسلم ، أو غير مسلم ، إلاَّ بحق وتحقيق وإدانة .

الرَّشيد : هاتِ بيرويه ومنتصر .

المعافى : ماأقدر عليها .

الرَّشيد : برئت من المهدي ، ومن قرابتي لرسول الله عَيْسَامُ إِن لم أقتلك .

المعافى : يا أمير المؤمنين ، أنا شيخ وفي رقبتي وصايا وأطفال ، فتهلني حتَّى أُخرج الوصايا الَّتي في عنقى وأُوصى .

الرَّشيد : أمهلتك إلى اللَّيل .

قال المعافى : فوجَّهت إلى اليانيَّة وسطاء وشفعاء لـدى الخليفة ، كالحسن بن قحطبة ، وعبد الله بن مالك الخزاعي ، وحمزة بن مالك الخزاعي وغيرهم .. فركبوا إليه فاستوهبوني منه ، قال : فلا بُدَّ من حبسه سَنَة ، فخيَّروني أين أحبس ، فاخترت الحبس بالموصل ، وأن أُطلق بعد سنة بغير استمَّار ، فأمر بذلك (١) .

ولما سخط الرَّشيد على عبد الملك بن صالح لخيانته وعزمه على الغدر بالمسلمين ، أحضر الرَّشيد الشَّهود على ذلك (٢) ، ثم قال : أما أمرك فقد وضح ، ولكني لا أعجل عليك حتَّى أعلم الَّذي يرضي الله فيك ، فإنَّه الحكم بيني وبينك .

قال عبد الملك : رضيت بالله حكماً ، وأمير المؤمنين حاكاً ، فإنّي أعلم أنّه يؤثر كتاب الله على هواه .

فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر ، فدخل عبد الملك ، فسلّم ، فلم يرد عليه الرّشيد ، فقال عبد الملك : ليس هذا يوم أحتج فيه ، ولا أجاذب منازعاً .

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ٢٨٠ ، الأخبار الطوال ٣٩٠ ، تاريخ ابن الوردي ٢٨٠/١

<sup>(</sup>٢) كان واليا على الموصل ، وقرر العصيان والغدر بالرُّشيد .

قال الرَّشيد : لِمَ ؟ قال : لأن أوَّله جرى على غير السُّنَة ، فإنِّي أخاف آخره ، قال الرَّشيد : وما ذلك ؟ قال : لم ترد عليُّ السَّلام ، أنصف نصفة العوام . قال الرَّشيد : السَّلام عليك اقتداء بالسُّنَّة ، وإيثاراً للعدل ، واستعالاً للتَّحيَّة .

وهكذا .. إن صفَّق الرَّشيد وقال : السَّيف والنَّطع يا غلام ، فهذا يعني بعد محاكمة بكل ما في الكلمة من معنى ، وبعد إدانة ضمن حدود الشَّريعة .

فتعميم بروكلمان مرفوض ، والنطع الحاضر أبداً قرب العرش لاستقبال الرؤوس المغضوب عليها ، كان يستقبلها بعد محاكمة نزيهة عادلة ، بكل ما في العبارة من معنى .

#### ☆ ☆ ☆

ويقول بروكامان عن سبب نكبة البرامكة (۱): « وتعزو الرِّوايات سبب الخلاف الأخير إلى حادثة غراميَّة محصلها أن الخليفة ـ الرَّشيد ـ عقد لجعفر على أخته العباسة صُوريّاً ، حتَّى يكون في ميسوره أن يأنس بالاجتماع بها في وقت معاً ، ولكن جعفراً أساء اصطناع هذه الحريَّة الَّتي تمت له .. » ، ص ۱۸۷ .

إن رواية زواج العبّاسة الصُّوري من جعفر ، رواية منقوضة على محكً البحث الموضوعي ، وفصّلنا ذلك في كتاب « هارون الرَّشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدُّنيا » .

لقد كانت نكبة البرامكة نكبة جماعيّة ، وهلاك جماعي ، فهي لابد عقاب على فعل جماعي ، فهي النقرة الَّتي على فعل جماعي ، خُطِّط له ، لكنه لم يتم ، فالرَّشيد كا قلنا في الفقرة الَّتي سبقت ، لم يرق دما يوما ، ولم يسجن شخصا في أيِّ يوم ، إلاَّ لسبب يقرُّه الدِّين والمقل والمنطق السَّلم ، فن باب أوْلى ألاَّ يُنكِّل بجاعة ، بسبب ظن ، أو بسبب

<sup>(</sup>١) كانت نكبة البرامكة سنة ١٨٧ هـ ، فقتل الرَّشيد جعفر ، وحبس يحيي في الرِّقة إلى أن مات .

إساءة فرديَّة من أحد أفرادها ، لقد نكبهم الرشيد للأسباب التَّالية :

- ١ ـ لأنَّهم أظهروا إسلاماً ، وفي نفوسهم مجوسيَّة .
  - ٢ ـ ولأنَّهم كانوا يميلون إلى فارسيَّة كسرويَّة .
- ٣ ـ ولحمايتهم الثقافة الفارسيَّة بجاههم ، وبالأموال الَّتي وُضِعت بين أيديهم ،
   ولنشرها بما لهم من جاه وسلطان .
- ٤ ولأنّهم آووا كثيرين مّن اتّهموا بالزّندقة ، كمحمد بن اللّيث الخطيب ، وهشام بن الحكم الرَّافضي ، لقد هالهم قوّة الـدَّولة العباسيّة خصوصاً وقد انتقل الحكم من الأُمويين إلى العباسيين ، ونفوس الفرس تطمع إلى حكم فارسي في المظهر والمضون ، في اللّغة والتراث ، لذلك شجعوا المانويّة والزّردشتيّة والمزدكيّة بحجّة حريّة الرَّاي .
- ٥ ونكبهم الرَّشيد لمضاهاتهم له ، وإطلاق سراح يحيى بن عبد الله بن الحسن الطَّالي ، الَّذي دعا إلى نفسه ، فبايعه أهل الحرمين والين ومصر .. ولما قصد بلاد ما وراء النَّهر ، اشتدَّ الرَّشيد في طلبه ، فانصرف إلى خاقان ملك الترك ومعه شيعته ، ثمَّ عاد إلى طبرستان ، فبلاد الدَّيلم سنة ١٧٥ هـ ، فكثر جَمْعُه ، فندب الرَّشيد لحربه ، فضعف أمر يحيى ممَّا جعله يطلب الأمان من الرَّشيد ، فأجابه بخطِّه ، واستقدمه إلى بغداد ، وأغدق عليه الرَّشيد عطاياه ، إلى أن بلغه أنَّه يدعو لنفسه سِرًا ، فحبسه عند الفضل بن يحيى ، فأطلقه الفضل ، وعلم الرَّشيد ، فأرسل من أعاده إلى الاعتقال ولم يقتله رغ هربه ، وكان كثيراً ما يدعو به إليه فيناظره ، واستر إلى أن مات في محبسه .

فإطلاق سراح يحيى يدل على بدء ترك مشورة الرَّشيد وتجاوزه ، والبتَّ والأَمر والنَّهي دون الرُّجوع إليه ، بل ومخالفة أمره ، فقد أطلق البرامكة سراح يحيى ووجَّهوا معه من أوصله إلى بلاده ، دون علم الرَّشيد .

واستعمل أكثر من مؤرِّخ عبارة « دولة البرامكة » ، كالمسعودي ٣٩٨/٦ ، والفخري ١٩٧٧ ، وفعلاً .. فقد أصبحوا دولة ضمن دولة ، ولم يكن الرَّشيد ذلك الخليفة السَّاذج البسيط ، ليدع لهم الحبل على الغارب .

٦ - واصطنع البرامكة الأموال لأنفسهم من دونه ، حتًى كان يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه .

لما سبق .. نكب الرَّشيد البرامكة ، والسَّبب « إساءة استعال السُّلطة » .

وأسطورة ( العبّاسة ) مع ( جعفر ) من اختراعهم ، روَّجوا لها ، لطمس معالم حركتهم .

#### ☆ ☆ ☆

و يقول بروكامان في ص ١٩٢ : « الشُّعوبي : أي المدافع عن تساوي الأُمم في الحقوق » .

لا أدري كيف فهم الباحث والمؤرخ والعالم الكبير «كارل بروكلمان » هذا المعنى من كلمة «الشّعوبي »، والّتي هي في غاية الأهميّة في التّاريخ العربي الإسلامي ، وفي الأدب العربي أيضاً ، فكثير من الحوادث لا تفهم إلا بمعرفة معنى «الشّعوبي ». فإذا ببروكلمان «المؤرخ العظيم » يورد تعريفاً لم يجعل له سندا من الواقع : «الشّعوبي : أي المدافع عن تساوي الأمم في الحقوق »، فهل كانت «الشّعوبيّة » في تاريخ العرب وأدبهم تحمل هذا المعنى ؟ خصوصاً وأن الإسلام قد حمل للعرب وغيرهم معنى المساواة بين البشر ، شعوبهم وقبائلهم ، أبيضهم وأسودهم قويهم وضعيفهم ، وجعل التّفاضل بينهم لا بالدم ، ولا باللّون ، بل بالعمل الصالح والتقوى :

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ ، [ الحجرات : ١٣ ] .

ولا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود .. و « سلمان منا أهل البيت » .

الشَّعوبي .. هو الذي لا يكتفي بإظهار مفاخر أُمَّته ، بل يحمل على أُمَّة العرب ، ليكشف عما يزعمه من نقائص فيها ، وفي «لسان العرب » الشُّعوبي : « الَّذي يصغِّر شأن العرب ، ولا يرى لهم فضلاً على غيرهم »(١) .

ومثال الشعوبيين ، الشَّاعر الشَّهير أبو نواس « الحسن بن هانئ » (٢) ، الَّذي لم يخفِ حقده على العرب ، فأخذ يشتهم ، ويلصق فيهم من التَّهم والعيوب ، ما يكشف به عن حقيقة كرهه لهم ، وحقده عليهم ، فتظهر الشَّعوبيَّة لا المساواة في قوله :

وعجت أسأل عن خمارة البلد الادر درك قل لي من بنو أسد ؟ ليس الأعاريب عِنْدَ اللهِ مِنْ أَحَد ولاصَفَا قلب من يصبو إلى وَتَد

عاج<sup>(۱)</sup> الشَّقِيُّ على رَسْم (1) يسائله يبكي على طَلَلِ الماضين من أسد ومن تميم وقيس ولفها؟ لا جف دمع الذي يبكي على طلل

فهل هذا القول دعوة لتساوي الأمم في الحقوق ؟

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

وفي ص ١٩٩ ، يقول بروكلمان بهزء واستخفاف لا يليقان بمؤرخ « كبير » ،

<sup>(</sup>۱) انظر اللسان مادة « شعب » ٤٩٧/١

<sup>(</sup>٢) الحسن بن هـانئ بن عبـد الأوَّل بن صبـاح الحكميّ بـالــولاء ، ولــذ في الأهــواز سنــة ١٤٦ هـ = ١٤٦ م ، وتوفي في بغداد سنة ١٩٨ هـ = ٨١٤ م .

<sup>(</sup>٣) عاج يَعُوج إذا عطف ، اللَّسان « عوج » .

<sup>(</sup>٤) الرَّسْمُ : الأَّثَرُ ، وقيل : بقيَّة الأَّثَر ، اللِّسان « رسم » .

وصف ه بعضهم « بالموضوعيَّة والعمق والشُّمول والجِّدَّة » : « فالواقع أن المأمون انطلق في سبيله إلى طُوس (١) مباشرة ، ليستمد القوَّة من طريق الصَّلاة على ضريح أبيه الرَّشيد » .

ليس من عيب في المأمون ، ولا في غيره ، إذا أراد أن يستمد القوّة من الله بصلاة وعبادة ، أكانت تلك الصّلاة قرب ضريح أبيه ، أو لم تكن ، وفي تاريخ الشّرق والغرب أمثلة كثيرة ، وشواهد عديدة لقادة وحكام حاولوا أن يستمدوا العون والقوّة من الله ، ووجّهوا جنودهم ورعيّتهم إلى ذلك مما يزيد في رفع معنوياتهم ، وطاقاتهم الرُّوحيّة .

لكن العيب كل العيب أن ينحدر مؤرخ صاحب شهرة ، وكاتب «كبير» إلى هذا الدَّرُكِ من الأُسلوب البعيد عن أخلاق العلماء ، ليغمز من جانب خليفة أجمعت الدُّنيا على مكانته ، وخصوصاً في مجال العلم وتقدير العلماء ، مما أدّى بذلك إلى تقدَّم الحضارة الإنسانيَّة .

لقد استمد المأمون - الخليفة العالم - القوة بعد الله عزَّ وجلَّ من العِلْم ، وأُسَّس

وفي البداية والنهاية ٢٢١/١٠ ، والنجوم الزاهرة ١٢٢/٢ قال الرشيد عند احتضاره :

إني بط وس مقم مالي بط وس حمم أرج و إلهي لما بي فالتساه بي رحم الله الحت في رحم الله الحت وم التسام والمسروم والتسلم والتسلم والتسلم

وفي معجم البلدان ٤٩/٤ تحت كلمة (طوس): " وفي بعض بساتينها قبر علي بن موسى الرضا، وقبر الرَّشيد، وبينها وبين نيسابور قصر هائل عظيم محكم البنيان لم أَرَ مثله علوَّ جدران وإحكام بنيان ».

<sup>(</sup>۱) طوس : مدينة بالقرب من مدينة نيسابور ، وفي مروج النهب للمسعودي ٣٤٧/٣ : « ومات الرَّشيد ـ بطوس بقرية يقال لها سناباذ يوم السَّبت لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومئة » .

بنيان دولته على صرح من العلم سامق ، وأعطى دروساً في التاريخ لكل حاقد ومتعصّب بما كان يقوم به من جمع العلماء على اختلاف أديانهم ومناهبهم ومشاربهم .. ليكون بينهم الحوار والنّقاش لبنات في بناء « المنهج العلمي في البحث » ..

ومع ذلك .. يهزأ بروكلمان « الموضوعي ـ العميق ـ المتَّصف بالشمول والجدَّة » بالمأمون .

#### ☆ ☆ ☆

« والواقع أن الجهود الرُّوحيَّة انصرفت ، أكثر ما انصرفت خلال القرنين الأُولين للإسلام ، إلى محاولة التَّوفيق مابين المُثُل اللاَّهوتيَّة القائمة على أساس القرآن والسُّنَّة من ناحية ، والحقيقة من ناحية ثانية » ، ص ٢٠٤ .

ليت كاتبنا ومؤرخنا « الكبير » أوضح عمّا يقصد إليه في كلامه هذا بأمثلة ، فكيف بذلت الجهود الرُّوحيَّة للتَّوفيق بين الْمُثُل اللاَّهـوتيَّة الإسلاميَّة ، وبين الحقيقة ؟.

فهل وجد صاحبنا « الموضوعي » فروقاً واسعة ، وهوَّة كبيرة بين مثل الإسلام والحقيقة ؟.

الإسلام \_ ولا أعتقد أن بروكلمان يجهل ذلك \_ يتَّفق مع الفطرة الإنسانيَّة ، فهو كا عرفه الجميع ، دين الفطرة ، لأنَّ مُثُلّه وتعاليه \_ خلاف معظم العقائد الأُخرى \_ متَّفقة مع حقائق العلم ، ومع موجودات الكون وقوانينه ، ولقد درسنا التَّاريخ العربي الإسلامي ، فما رأينا جهوداً تبذل إلاَّ لإعادة الإنسان إلى فطرته ، وإلى أن يعي حقيقة نفسه ووجوده .

وليت مؤرخنا للتَّصف بالعمق والشُّمول والجدَّة ما زال حيّاً ، ليقرأ ما كتبه وليت مؤرخنا للتَّصف بالعمق والشُّمول والجدّة ما زال حيّاً ، ليقرأ ما كتبه

ويكتبه بعض المنصفين من علماء الغرب ، الله النه أزاحوا عن عيونهم غشاوة التَّعصب والحقد ، وأبدلوا بها نور العلم والحقيقة والواقع ، لقد كتب هؤلاء عن اتفاق الإسلام في قرآنه الكريم مع العلم في نواميسه الَّي أثبتها العلم الحديث ، فما هي الحقيقة الَّتي بذل الأوائل جهوداً في محاولة التوفيق معها ، إنه الدَّس والتَّشكيك .

إنَّ مثل هذه المحاولات للتوفيق جرت وما تزال تجري في عالم آخر ، ومع أصحاب عقائد أُخرى ، وجدوا البون شاسعاً بين عقائدهم ، وبين الحقيقة والواقع والعلم .

### ☆ ☆ ☆

وفي الصفحة ٣٥٧ ، يقول « العلاّمة » بروكلمان ، بعد عودة القدس إلى المسلمين « هدم صلاح الدين جميع أماكن العبادة النّصرانيّة في هذه البقعة المقدسة ، وفي غير ما إبطاء ، سعى إلى أن يقضي على آخر آثار الحكم الصّليبي في المشرق .. » .

هذا الكلام الذي لا يقبله عقل ، ولا منطق ، ويرفضه كل من عرف تاريخ صلاح الدين وأمثاله من قادة الإسلام الذين تمثّلت فيهم مثل الإسلام وقيه ، وتمسّكوا بتعاليه وشرائعه .

« وهدم أماكن العبادة » كلام ينسجم مع الأسلوب المتَّبع من قبل المتعصِّبين ضد الإسلام والحاقدين عليه ، وهو إلصاق التَّهم التي عَرِف بها الأوربيَّون الصَّليبيُّون بالمسلمين ، ليأخذوا سبيل الهجوم ، وليقف المسلمون موقف الدِّفاع عن أنفسهم وعقيدتهم .

ولو استعرضنا التَّاريخ الوسيط والحديث ، لوجدنا أن « هدم المعابد » كان صفة ملازمة لحملات أوربة في شتى أنحاء العالم .

ماذا فعل الإسبان \_ على الرُّغ من عهودهم الموقعة ، ومواثيقهم القاطعة \_ في مساجد المسلمين ؟.

وأين هي مساجد المسلمين ؟ بل وأين المسلمون من أبناء البلاد ؟

تجيبنا محاكم التَّفتيش ، الَّتي شكِّلت في إسبانية بمرسوم بابوي في تشرين الثاني « نـوفمبر » سنـة ١٤٧٨ م ، والَّتي هـدفت إلى إبـادة المسلمين ومسـاجـدهم ـ وكل أثر لهم ـ في الأندلس .

لقد بدأت بمصرع غَرْناطة مرحلة مؤلة مؤسفة لشعب مغلوب ، على يد عدوً خائن نقض شروط المعاهدة بنداً بنداً ، فهدموا مساجد المسلمين ، ومنعوهم من النطق بالعربيَّة ، ثم فرضوا عليهم الجلاء ، فمات من مات خلال الإجلاء إلى العدوة المغربيَّة ، وحُرِّق من بقي منهم ، وزاد الكردينال « كمينس » على ذلك ، فأمر بجمع كلِّ ما يستطاع جمعه من الكتب العربيَّة ، ونُظِّمت أكداساً في أكبر ساحات المدينة ، وفيها علوم لا تقدَّر بثن ، بل هي خلاصة ما بقي من تراث التفكير الإنساني ، وأحرقها ، يقول غوستاف لوبون : « ظنَّ رئيس الأساقفة الإسباني كمينس أنَّه بحرقه مؤخراً ما قدر على جمعه من كتب أعداء دينه العرب المي ثانين ألف كتاب \_ محا ذكرهم من صفحات التَّاريخ إلى الأبد ، وما درى أن ما تركه العرب من الآثار الَّتي تملأ بلاد إسبانية يكفي لتخليد اسمهم إلى الأبد » .

وماذا فعل الصَّليبيُّون في بلاد الشَّرق ؟.

أنسي بروكلمان الصُّورتين المتلازمتين في تاريخ البشريَّة ؟.

صورة بيت المقدس حين استولى عليه الصّليبيُّون في أواخر القرن الحادي عشر ، وصورته حين استعاده أهله في أواخر القرن الثّاني عشر .

ففي الصُّورة الأُولى نجد الصَّليبيين يخرِّبون ويدمِّرون ويقتلون سكان المدينة ويذبحونهم تذبيحاً ، حتى ليعترف بعضهم أنَّهم وصلوا إلى مسجد المدينة في بحر من الدِّماء بلغ ركبتيه .

وفي الصُّورة الثَّانية نجد صلاح الدين يحمي الأرواح ، ويبجِّل رجال - ١٣١ -

الدِّين ، ويكرم الحرائر من النِّساء ، ويصون المباني المقدَّسة ، بل يرمُّها ويأمر بإصلاحها .

في الصُّورة الأُولى وحشيَّة هؤلاء الصَّليبيِّين وقسوتهم وهمجيتهم . وفي الصُّورة الثَّانية ساحة الإسلام ونبله وكرمه .

يقول المؤرخ الإنجليزي المعاصر ، وهو من مؤرخي الحروب الصَّليبيَّة ، رانسان Runciman في كتابه « تاريخ الحروب الصَّليبيَّة » ، عند كلامه عن رجوع بيت المقدس وموقف صلاح الدِّين وجيشه من سكان المدينة :

« كان المنتصرون معقولين وإنسانيين ، فعلى حين نجد الفرنج عند استيلائهم على المدينة منذ ثمانية وثمانين عاماً يخوضون في دماء ضحاياهم ، لانجد في هذه المرّة بناء نُهب ، ولا إنساناً أصابه أذى ، ونرى الحرّاس تنفيذاً لأوامر صلاح الدّين منبثّين لحراسة الطّرق والأبواب ، وحماية المسيحيين من أي اعتداء قد يصيبهم » .

ورغ كل هذا ، يقول المؤرِّخ « الموضوعي ، العميق ، صاحب الشَّمول والجِدَّة » : « وهدم صلاح الدِّين جميع أماكن العبادة النَّصرانيَّة في هذه البقعة المقدَّسة ، وفي غير ماإبطاء ، سعى إلى أن يقضي على آخر آثار الحكم الصَّليبي في المشرق » ؟!

مَنْ حمى الأرواح ، وبجًل رجال الدِّين المسيحي ، وكرَّم الحرائر من النِّساء ، وصان المباني المقدسة ، ورمَّها وأمر بإصلاحها ، وبثَّ الحراس لحماية المسيحيين من أي اعتداء ، وحراسة الطُّرق والأبواب .. هذا عدو الحضارة ، « هدم جميع أماكن العبادة النَّصرانيَّة في هذه البقعة المقدَّسة .. » ؟!!

إذن ماشأن الذين ذبحوا أهالي قيسارية داخل الجامع عن آخرهم دون أن يفرّقوا بين الرّجال المدنيين والنساء والأطفال ، حتى تحوّل الجامع إلى بركة كبيرة

من دماء قتلي المسلمين (١) ؟

وما شأن الذين ذبحوا في مسجد عمر وحده في القدس عشرة آلاف مسلم (٢) ، وأحرقوا عشرات المساجد .

وما شأن الذين نبشوا قبور موتى المسلمين ، وأخذوا توابيتهم إلى الخيم ، وجعلوها أوعية لطعامهم ، وسلبوا الأكفان ، وعمدوا إلى من كان من الموتى لم تنقطع أوصاله ، فربطوا في أرجلهم الحبال ، وسحبوهم مقابل المسلمين ، وجعلوا يقولون : هذا نبيكم محمد ، وآخر يقول : هذا عَلِيّكم ، وأخذوا مصحفاً من المشاهد بظاهر حلب ، وقالوا : يامسلم أبصر كتابكم "؟!

وما شأن الرُّهبان الذين وضعوا زجاجات الخرعلى الصَّخرة المشرِّفة ، وضربوا الناقوس داخل المسجد الأقصى بعد إبطال الأذان فيه (٤) ؟!

وما شأن الحملات التي وُصِفَت بكلمتين اثنتين فقط : « بربريَّة همجيَّة »(٥) ؟

البحث يطول عن هذه الصفحة السوداء في تاريخ أوربة كلها ، والتي تابعتها تسطيراً في حملات التبشير في العصر الحديث ، فالتبشير مسؤول عن الاستعار الحديث بكل جرائمه وويلاته .

وهكذا .. لقد كان بروكالهان يأمل أن يكون مبشّراً دينيًا ، فلم يفته التبشير ، وحقّق بدسّه وافتراءاته ومغالطاته ماأراده التبشير منه .

ولكن .. ياضياع وقت من بحث في التَّاريخ الإسلامي ولم يستند أو يتكئ

<sup>(</sup>١) الحركة الصَّليبيَّة ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٢) حضارة العرب ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) الحركة الصليبية ٥٢٤/١ ، عن ابن العديم زبدة الحلب ص ٦٤٥ ، ونُقِل النّصُّ حرفياً كما هو .

<sup>(</sup>٤) الحركة الصليبية عن : « العيني » عقد الجمان ، حوادث سنة ٦٤١ هـ .

<sup>(</sup>ه) الحركة الصليبية عن : Eyre: op. cit pp. 197-8

على بروكلمان ومصنَّفاته ، وكيف لا والحقائق عنده تقول : « وهدم صلاح الدين جميع أماكن العبادة النَّصرانيَّة في هذه البقعة المقدَّسة ، وفي غير ما إبطاء ، سعى إلى أن يقضي على آخر آثار الحكم الصَّليبي في المشرق .. »؟!

إنَّ معابد القدس وكنائسها خاصَّة ، مازالت حتَّى يومنا هذا قائمة تشهد بفضل حماية صلاح الدِّين ورعايته لها ولاَتباعها ، وصلاح الدِّين سعى إلى تطهير الأرض من الغزاة الصَّليبيين الَّذين استباحوا الحرمات ، وقتلوا الأبرياء ، وارتكبوا مالاترتكب مثله الوحوش الكاسرة ، وعرف صلاح الدين بدقَّة كيف يفرِّق بين الصَّليبيين وآثارهم العدوانيَّة من جهة ، وبين النَّصارى من أبناء البلاد والمعابد الَّتي أُقيمت ليعبد الله فيها، وكنَّا نتنى أن يكون بروكلمان بين الأسرى في مدينة القدس ، حين حرَّرها صلاح الدين ، ليصف لنا بحق كيف كانت معاملة ذلك القائد الفذ ، والبطل العادل لأَسراه المجرمين من جنود الغزو الصَّليبي لهذه البلاد .

وفي ص ١٤٨ ، يقول بروكهان : «لم يكن لهدنه الغزوات على القسطنطينية (١) من نتيجة غير إغراق سوق الرَّقيق بأسرى الحرب من الرُّوم ( اليونانيين ) ، ولقد اتَّفق مرَّة أن كان سليان - بن عبد الملك - في المدينة ، في طريق عودته من الحج ، فوهب أربع مئة من الرُّوم لبعض المقرَّبين إليه هناك ، فأعملوا السَّيف في رقابهم ، على مانجد في قصيدة لجرير ، وكان من الَّذين شاركوا في هذا الصَّنيع » .

لاأدري من أي مصدر يستقي بروكلمان رواياته ؟!

<sup>(</sup>۱) لقد فكر المسلمون منذ فتحوا الشام وحرَّروها بعد انتصار اليرموك ، في فتح القسطنطينية ، وهذا أمر بدهي لكل ذي عقل ، فالقسطنطينية كانت آنذاك عاصمة النَّصرانيَّة ، وبفتحها تغلَّب على شرقي أوربة وأواسطها .

ولا أدري كيف كان بروكلمان يتقبّل روايات دون تمحيص ونقد ؟! فمن أين أتى هذا « الموضوعي العميق » بهذه الرّواية ؟

وهل كل سليمان بن عبد الملك ، وهو يؤدّي فريضة الحج يرافقه هذا العدد الكبير من أسرى الرَّوم ؟ ولماذا يأخذ هذا الجيش من الأسرى معه ؟ ولم يفسّر لنا بروكلمان لِمَ قتل المقرّبون هؤلاء الأسرى ولم يستفيدوا منهم ، وهو القائل : « لم يكن لهذه الغزوات من نتيجة غير إغراق سوق الرقيق بأسرى الحرب من الرُّوم » ، فهل محاصرات العرب المسلمين للقسطنطينيَّة ، هدفها جلب الأسرى والرقيق لذبحهم ؟ ما الفائدة من ذلك ؟

إنَّ أخبار سليمان بن عبد الملك ملأت الكتب ، فما سمعنا أنَّه فعل ذلك ، وسمعنا عنه أنَّه ولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة ٩٦ هـ ، فلم يتخلَف عن مبايعته أحد ، فأطلق الأسرى ، وأخلى السَّجون ، وعفا عن الجرمين ، وأحسن إلى النَّاس ، وكان عاقلاً فصيحاً طموحاً إلى الفتح ، جهَّز جيشاً كبيراً وسيَّره بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية ، واستر الحصار سنة ، كان ابتداؤه في ٢٥ آب ( أغسطس ) ٧١٦ م ، وانسحب مسلمة بعد أن تعهد إمبراطور الرُّوم ببناء بيت لأسرى العرب المسلمين بجوار قصر الإمبراطور ، وكذلك كان مسلمة هو الباني لأوَّل جامع في القسطنطينية ـ كا يذكر المقدسي وابن الأثير - .

هـذا هو سليـان ، فهل يعقل ـ وهو المتَّصف برجـاحـة العقل ـ أن يعمل أو يسمح بإعمال السَّيف في رقاب الأسرى ، وللعرب المسلمين أسرى عند الروم ؟

فما الهدف إذن من هذه الأسطورة الَّتي أوردها المؤرخ الكبير بروكامان ؟

أولاً .. بدل ربط طريق العودة من الحج بصور الرَّحمة ، والإنسانيَّة ، والرَّأفة ، والرَّوحانيَّة الصَّافية .. ربط بروكلمان طريق العودة من الحج بصور الوحشيَّة ، والذبح ، والدِّماء ، وقتل الأبرياء ..

الدَّس ، والإساءة ، وتشويه تاريخنا ، والطعن بأعلامنا ، وبالتالي الافتراء على إسلامنا والاجتراء عليه ، هدف بروكلمان ثانياً .

ويا ضياع وقت من بحث في تـاريخنـا العربي الإسلامي ، ولم يستفـد ، أو يتَّكئ على بروكلمان في مصنَّفاته .

#### ☆ ☆ ☆

« وبسقوط الأمويين خسر العرب عموماً لا السَّوريَّون وحدهم ، السِّادة المطلقة في الإسلام .. ومن هنا احتفظت العربيَّة ، في الإمبراطوريَّة الجديدة ، بسلطانها المطلق في المعاملات الرَّسميَّة ، وفي مجمل الحياة الفكرية ، وفي الدِّين فوق كل شيء » ، ص : ١٧١ .

هذه الفكرة اقتبسها بروكلمان من يوليوس فلهاوزن ، وكتابه : « الإمبراطوريَّة العربيَّة وسقوطها » ، والذي ترجمه د. محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ضمن مشروع الألف كتاب سنة ١٩٥٨ م ، وجعله تحت عنوان : تاريخ الدَّولة العربيَّة من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية (١) .

يقول د. أبو ريدة معلّقاً على هذه الفكرة: « وسقطت دولة بني أميّة الّتي كانت تعمّد على العرب والعروبة، وقامت دولة بني العباس الّتي اعتمدت على الأعاجم من الفرس وغيرهم، على أساس مبدأ المساواة الإسلامي، ويرى المؤلف فلهاوزن بناء على هذا، أنّ دولة العرب بإطلاق المعنى قد سقطت وانتهت بانتهاء حكم بني أميّة، وهو لذلك عنون كتابه هذا: « الإمبراطوريّة العربيّة وسقوطها». ومعنى هذا أنّ دولة بني العباس ليست دولة عربيّة، بل إسلاميّة فحسب، لكن في هذا تساهلاً كبيراً، لأنّ العباسييّن كانوا عرباً، ولأن الأمويين كانوا مسلمين ..».

<sup>(</sup>١) ومرَّ التعريف بيوليوس فلهاوزن ، ص : ١٨

فبروكلمان يقتبس من فلهاوزن أحكاماً مطلقة ، دون تمحيص ، أو تقييد ، أو مراجعة ، فيقول : إن العرب خسروا السيادة المطلقة في الإسلام بسقوط الأمويين .

أوليس من أبرز مظاهر السِّيادة الحُكَّام أنفسهم ؟

ألم يكن خلفاء بني العباس من العرب الأقحاح ؟

ألا يكفي وجود بني العباس على رأس الحكم لتكون للعرب سيادة في دولة الإسلام ، في فترة القوة على الأقل ؟

أَلَم يقضِ بعض هـؤلاء الخلفاء على مـارأوه خطراً ومـؤامرات من عنـاصر غير عربيَّة ، كما هي الحال في مقتل وزيرهم أبي سلمة الخلاّل ، ثمَّ في نكبتهم للبرامكة ؟!

وما احتفاظ العربيَّة بسلطانها المطلق في المعاملات الرَّسميَّة ، ومجمل الحياتين الفكرية والدِّينيَّة ، إلا دليل على أنَّه بقي للعرب دورهم الأوَّل في السدَّولة العباسيَّة .

### ☆ ☆ ☆

وفي حديث بروكلمان عن المرابطين وأميرهم يوسف بن تاشفين ، وملوك الطَّوائف في الأندلس ، ص ٣٠٨ ، يقول : « والواقع أنَّه دفع ـ المعتمد بن عبَّاد ـ وزملاءه ثمن هذه المساعدة غالياً ، فما أن نزلت الهزيمة بالعدو حتَّى فقدوا عروشهم جميعاً ، واحداً بعد واحد ، أما المعتمد فاقتيد إلى إفريقية حيث مات في سجن أُغات مَرَّاكُش سنة ١٠٩٥ » .

عبارات خاطئة ظالمة ، وصوابها ما يلى :

أثخن النَّصارى الإسبان في ولاية سرقسطة ، ولم يردَّهم في حربهم أيُّ اعتبار إنساني ، ما دام الأمر متعلقاً « بأعداء الدين » ، فاجتع المعتمد بن عَبَّاد مع عدد

من الأمراء في إشبيلية ، ثمَّ في قرطبة ، واتَّفقوا أن يرسلوا سفيراً إلى يوسف بن تاشفين ، يلتسون عونه وغوثه ، فحمل السَّفير رسالة وقَّع عليها ثلاثة عشر من الأمراء ، يطلبون معونة ابن تاشفين وغوثه .

كَا أُمَّت مَدينة مَرَّاكُش وفود شعبيَّة كبيرة (١) ، بزعامة بعض الفقهاء ، تستنجد بأمير المرابطين ، الَّذي كانت سياسته ترمي إلى المحافظة على الوحدة الإسلاميَّة ، وإنقاذ ما يكن إنقاذه من الأراضي الإسلاميَّة في إسبانية .

عقد ابن تاشفين مجلسه الاستشاري لتداول الأمر ، « فكيف ستكون الحرب في جنريرة وعرة البسائط ، تعترضها جبال صعبة المسالك ؟ »(٢) ، وذُلِّلت الصِّعاب باتخاذ الجزيرة الخضراء نقطة ارتباط بين المغرب والأندلس .

وقبل ابن تاشفين الدَّعوة لنجدة الإسلام في إسبانية ، وفي ربيع الأوَّل ٢٧٩ هـ / آب ( أغسطس ) ١٠٨٦ م ، عبر بجيشه من سبتة إلى الجزيرة الخضراء ، ومنها انطلق إلى سهل الزَّلاقة (٦) ، بعد أن أعدَّ مع أمراء الطوائف خطَّة المعركة الفاصلة ضد ألفونسو السَّادس ، وكان اللِّقاء يوم الجمعة ١٢ رجب ٤٧٩ هـ / ٣٣ تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٠٨٦ م ، حيث حقَّق ابن تاشفين ومن معه نصراً رائعاً ، ذاع خبره في جميع الأقطار ، فانتصار « الزَّلاَّقة » العظيم ، انتصار حققه المرابطون بأسباب وجدارة ، فسَجَّل في تاريخ الإسلام فخراً لا يقدَّر بثن .

وعفًا ابن تاشفين وجنده المرابطون عن الغنائم ، يقول ابن خلكان عن الغنائم : « فلمَّا حصلت عفَّ عنها يوسف بن تاشفين ، وآثر بها ملوك الطوائف ،

<sup>(</sup>١) الاستقصا ٣٦/٢ ، الحلل الموشية ٣٠ ، الحلل السُّندسيَّة ٤٧

<sup>(</sup>٢) انظر: الزلاقة بقيادة أمير المرابطين يوسف بن تاشفين .

الزُّلاَقة : جنوب غربي الأندلس ، شالي وادي آنة ، مابين بَطْليوس وماردة .

وعرَّفهم أن مقصوده إنَّا كان الغزو ـ أي الجهاد ـ لاالغنائم »(١) ، لقد عاد إلى مراكش بعد أن أعاد الثَّقة إلى المسلمين جميعاً .

وحشد ألفونسو السّادس جيشاً جديداً ، جاءت إمداداته من فرنسة وألمانية ، لقد دفعت الرُّوح الصَّليبيَّة أفواج المتطوِّعين من جميع أنحاء أوربة إلى إسبانية ، فأدرك ابن تاشفين خطورة الموقف ، فعبر ثانية إلى الأندلس في ربيع الأوَّل ١٨٥ هـ / حزيران ( يونية ) ١٠٨٨ م بجيش ضخم ، فوجد بعض ملوك الطوائف (٢) متحالفاً مع الإسبان ، وبعد معارك عديدة مع الإسبان ، عاد ابن تاشفين إلى مَرّاكش ، تاركاً في الأندلس حامية من جنده .

لقد حاول بعض أمراء الأندلس توطيد سلطانهم على حساب الإسلام وأهله ، فعاد ابن تاشفين للمرَّة الشالشة ، بطلب من القضاة والفقهاء الأندلسيين ، حتَّى الخليفة العبَّاسي في بغداد ، أذن لابن تاشفين بالإيقاع بأمراء الطوائف ، والواقع يقول : إن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس ، وتردَّد كثيراً قبل العبور الأول ، وعف عن الغنائم بعد الزَّلاَّقة ، ثمَّ يعود في العبور الثَّاني للخطر الجاثم ، وبسبب الخلافات ما بين أمراء الطوائف أنفسهم ، وتحالف بعضهم مع أعدائهم ، وكان الجواز الثالث لوضع حد لمهزلة أمراء الطوائف ، فلقد آن ـ وباسم الإسلام ـ لهذه الدَّويلات الضَّعيفة المتناحرة ، المتحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي .

وهكذا .. فتح المرابطون ولايات الأندلس كلَّها : غَرْناطة ، ومالقة ، وجيان ، وقرطبة ، وإشبيلية ، والمرية .. وأصبحت إسبانية المسلمة كلَّها بيد المرابطين سنة ١٨٥ هـ / ١٠٩٤ م ، باستثناء ولاية سرقسطة ، حيث كان أبو جعفر أحمد بن هود « المستعين بالله » ، لموقفه المشرِّف المشهود في وجه الزَّحف النَّصراني .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١١٧/٧

<sup>(</sup>٢) كعبد العزيز بن رشيق ، أحد ولاة إشبيلية .

صحيح أن المرابطين ضمُّوا بعد العبور الثالث الأندلس ، ولكن لماذا ؟ لفشل أمراء الطوائف الهُزْل في حماية الأندلس من الأخطار الخارجيَّة .

ولما انتهى ابن تاشفين من تنظيم شؤون الأندلس ، عاد إلى إفريقية ، حيث توفي \_ رحمه الله \_ يوم الاثنين ٣ الحرَّم ٥٠٠ هـ / أيلول ( سبتبر ) ١١٠٦ م .

إذن .. لم يفقد أمراء الطوائف عروشهم جميعاً واحداً بعد واحد بعد الزّلاَّقة مباشرة ، لقد فقدوها فعلاً منذ وجود الخطر الدَّاهم ، وبقائهم على أثرتهم وأنانيتهم ، متفرِّقين وقلوبهم شتَّى ، متناحرين ، لا يهمهم إلا ذاتهم ، وعدوُّهم وحَّد صفَّه ، لذلك .. فإنَّ جهرة المسلمين في العالم الإسلامي كلِّه ، راق لها سقوطهم ، ولم تَر في يوسف بن تاشفين غازياً متغلِّباً قاهراً ، بل لقد رأت فيه منقذاً بحق ، واعتبرته بصدق يد العناية الإلهية لمعاقبة الأمراء الباغين العابثين اللاهين عن الجهاد بلاذهم وترفهم وفرقتهم ..

« أمَّا المعتمد ، فاقتيد إلى إفريقية حيث مات في سجن أغمات مراكش سنة « أمَّا المعتمد ، فاقتيد إلى إفريقية حيث مات في سجن أغمات مراكش سنة « ١٠٩٥ م » .

المعتمد لم يسجن ولم يعذَّب في رأينا ، بل كانت له إقامة جبريَّة ، بدليل أن زوجه كانت معه دامًا ، وورد أنَّ بناته اشتغلن بالغزل لكي يعلن والدهن ، فلو كان سجيناً لما كانت زوجه معه ، ولما احتاج لإعالة بناته وشغلهن بالغزل .

فلماذا هذا الدس من بروكلمان في حديثه عن المرابطين وأميرهم العظيم يوسف بن تاشفين ؟!

إنَّ ابن تاشفين علم من أعلام المسلمين الكبار ، فانتصار الزَّلاَّقة ، انتصار سجل في تاريخ الإسلام فخراً لا يقدَّر بثن ، أمدَّ بقاء العرب المسلمين أربعة قرون في الأندلس ، فساء ذلك بروكلمان « الموضوعي » ، بعد أن أحاط بالموضوع ، وألمَّ به من جميع جوانبه !!

# افتراءات بروكلمان على تاريخنا الحديث

وفي حديث بروكلمان عن ابن حزم [ أبي محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : ٣٨٤ ـ ٣٨٤ ـ ٩٩٤ ـ ٩٩٤ م ] : يقول : « ومع أنَّه كان في أوَّل أمره من الشَّافعيَّة الَّذين حظوا في قرطبة بتأييد عبد الرحمن الثَّالث كسد في وجه فقهاء المالكيَّة ، فقد انقلب الآن إلى صعيد الظَّاهريَّة الرَّافعين لواء الإسلام ، كان عليه منذ نشأته الأُولى » ، ص ٣١٣ .

وهنا نتساءًل سؤالين اثنين:

هل الشَّافعيَّة من « الباطنيَّة » كي ينقلب ابن حزم إلى الظَّاهريَّة ؟ وهل الشَّافعيَّة لا ترفع لواء الإسلام ، كا كان عليه منذ نشأته الأولى ؟

☆ ☆ ☆

وقال بروكلمان في ص ٣١٦: « والواقع أنَّ جميع الأَديان العالميَّة قد اضطرت إلى أن تتساهل مع معتقدات معتنقيها الجدد السَّابقة ، ففي مصر والشَّام نفسيها ، حيث كانت النَّصرانيَّة قد مهَّدت السَّبيل للإسلام » .

ونتساءل هنا أيضاً سؤالين اثنين:

كيف تساهلت اليهوديّة مثلاً مع النصرانية ؟ وكيف مهد تثليث النّصرانيّة السّبيل إلى التّوحيد المطلق في الإسلام ؟

☆ ☆ ☆

وفي ص ٤٤١ ، يقول بروكلمان بحقد وصليبيّة واضحة : « والحق أنّ السّلطان محمد - الفاتح - ليثّل أصدق تمثيل العثماني القديم ، بجميع فضائله ونقائصه ، ذلك بأنّ همته الجبارة ، وسعيه الدّائب في سبيل أهداف جديدة ، اقترنا بوحشيّة عَدَت قسوة عصره نفسه ، بمراحل عديدة ، وإنّه ليتحتّم علينا أن نعود القهقرى إلى عهد الملوك الآشوريين الكبار ، لنقع على ما يوازي معاملة لأسرى الحرب ، هذه المعاملة الّتي كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على قطع الجسد نصفين بواسطة المنشار .. » .

محمد الفاتح ، قائد عسكري ، وحاكم لدولة تعتبر في مقدّمة الدُّول قوة واتِّساعاً آنذاك ، فماذا يتطلَّب بروكلمان في هذا السُّلطان من مواصفات حين قال إنَّه يَثِّل العثماني القديم ؟ وماهي الوحشيَّة الَّتي عناها بروكلمان ؟.

هل هي في قصفه أسوار القسطنطينيَّة بالمدافع الضَّخمة ؟.

وهل كان يرى أن يقصفها بحبات رملٍ ، أو بحص ، أو بكراتٍ من القطن ؟

إنّه قائد يحاصر عاصمة الرُّوم الّتي امتنعت عن الكثيرين من القادة قبله ، ومع ذلك ، عندما تم ّ فتح المدينة دخلها محمد الفاتح ، ليصدر أوامره فوراً بمنع كل اعتداء ، فساد الأمن حالاً ، وأعلن في كافة الجهات بأنّه لا يعارض مطلقاً في إقامة شعائر ديانة المسيحيين ، بل ضمن لهم حريّة دينهم ، وحفظ أملاكهم ، فرجع من هاجر من المسيحيين ، وأعطاهم نصف الكنائس ، ثم جمع أمّة دينهم لينتخبوا بَطْريقاً لهم ، فاختاروا جورج سكولاريوس ، واعتمد السّلطان هذا الانتخاب ، وجعله رئيساً للكنيسة الشّرقيّة ، واحتفل بتثبيته بنفس الأبّهة والنّظام الّذي كان يعمل للبطارقة في أيّام ملوك الرّوم المسيحيين ، وأعطاه حرساً من عساكر الانكشارية ، ومنحه حق الحكم في القضايا المدنيّة والجنائيّة والجنائية

بكافة أنواعها المختصَّة بطائفته ، وعيَّن معه في ذلك مجلساً مشكَّلاً من أكبر موظَّفي الكنيسة ، وأُعطى هذا الحقُّ في الولايات للمطارنة والقسس ..

هذا ما عمله السَّلطان محمد الفاتح بعد دخوله القسطنطينية ، أما قطع الأجساد بالمناشير ، فهذا ما سمعناه إلا عند بروكلمان .

وما وجه الشُّبه بين محمَّد الفاتح وبين الآشوريين ؟

لقد بالغ الآشوريون في الوحشيَّة والعنف ، وأسرفوا في إتلاف الحياة البشريَّة بسورة مؤلمة ، لقد دمَّروا المدن المغلوبة تماماً ، وحُرِّقت عن آخرها ، وقُطِّعت أشجارها ، وكوفئ الجندي الآشوري بعدد الرُّؤوس الَّتي قتلها وقطعها ، وهكذا كان مصير سكان المدن المغلوبة الإبادة ، أما الأشراف والحكام المغلوبون ، فكانوا يلقون معاملة خاصَّة ، حيث تصلم آذانهم ، وتجدع أنوفهم ، وتقطع أيديهم وأرجلهم ، أو تسلخ جلودهم وهم أحياء ، أو تشوى أجسادهم فوق نار هادئة .. وهكذا تأسَّت إمبراطوريتهم الآشوريَّة على الجماجم ، وركام المدن ، وأنين الجرحى ، وآلام الثَّكالى .

فيا وجه الشبه بين فتح القسطنطينيَّة ، وبين عهد الملوك الآشوريين الكبار ؟!

وهلاً شبّه بروكلمان نابليون بونابرت بالآشوريين ، حين أقدم على قتل أسرى مدينة يافا المسلمين ، وعددهم حوالي أربعة آلاف أسير ؟ أمْ أنَّ الوحشيَّة لا تكون إلاَّ إذا كان الفاتح مسلماً ، والأسير المغلوب غير مسلم ؟!؟.

☆ ☆ ☆

وفي ص ٤٥٣ وصف بروكلمان خير الدين بربروسًا بقوله : « قرصان يوناني » .

وفي ص ٤٧١ يقول: « وكانت سفن القرصان في شاطئ إفريقيَّة الشَّماليَّة تولِّف ابتداءاً من عهد بربروسا جزءاً هامّاً جدّاً من الأُسطول العثماني ، فقد كان هؤلاء القرصان يلتحقون بأُسطول الدَّولة زرافات زرافات كلَّما أزمع السُّلطان خوض غار الحرب البحريَّة لينزلوا في حماية هذا الأُسطول أعظم الأذى بتجارة النَّصاري » .

وفي ص ٦٢٠ تكلم بروكلمان عن « أعمال القرصنة » أيضاً .

وقبل الرَّدِّ على هذه العبارات الحاقدة ، نتساءل من خير الدين بربروسًا ؟

أولاً أصله من الأناضول ، ولم يكن يونانياً في يوم من الأيام ، هاجر أبوه من الأناضول ونزل في متلين ( مديللي ) Metellin حيث ولد له أربعة أولاد منهم خير الدين ، وذلك سنة ٨٨٨ هـ = ١٤٨٣ م (١)

عمل خير الدين وأخوه عروج في البحر ، فتكنّ من مواجهة الأخطار الّتي هدّدت سواحل الجزائر ، وأفلح في إخراج النّصارى الإسبان منها سنة ١٥١٩ م ، فانزعج الإسبان لهذه الانتصارات المتلاحقة الّتي أحرزها خير الدين ، فأرادوا الاستيلاء على بعض المواقع ليتخذوا منها مهبطاً لهم على الشاطئ الجزائري ، ولكن الحملة المرسلة باءت بالخيبة .

ولبطولات خير الدين التي ظهرت في صد هجات الإسبان على الشواطئ العربية في الشمال الإفريقي أصبح أمير البحر « قبودان باشا » ، فانصرف لتنظيم الأسطول التركي ، وكان له شخصياً نصيب فعال في المعارك المظفَّرة الَّتي خاضها هذا الأسطول .

<sup>(</sup>۱) انظر موسوعة القرن العشرين ۷۹۸/۳ لفريد وجدي ، ودائرة المعارف الإسلاميَّة ٦٤/٩ على مافيها من دس ، حيث بدأت بعبارة : « خير الدين بربروسه ، القرصان التركي المشهور » .

وأراد شارل الخامس ملك إسبانية أن يستيل إليه بربروسًا ، فعرض عليه سرّاً أن يعترف به صاحب السُّلطان على شالي إفريقية كله ، نظير دفع جزية بسيطة قليلة ، وتظاهر بربروسًا بالقبول ، ولكنه كشف عن ذلك من فوره إلى السُّلطان .

أرسله السلطان العثماني لمحاربة أساطيل إيطالية وإسبانية لغاراتهم المتكرِّرة على السُّفن والشواطئ العثمانية ، ولما اتَّحدت سفن إسبانية وإيطالية والبندقية تحت قيادة الأميرال الجنوبي أندريا دوريا Andoreas Doria التقوا بأسطول خير الدين ، وكان تحت قيادة على جلبي ، فحمل عليهم وحملهم خسائر فادحة ، وجرح الأميرا! ، أندريا دوريا .

ولما علم خير الدين أنَّ أُسطولاً دولياً كبيراً يحاول غزو شواطئ الدولة العثمانية عداده ٢٢٠ سفينة ، وكان مع خير الدين ١٤٠ سفينة فقط ، لم تثنه هذه القلّة من الهجوم ، فدارت الدائرة على السَّفن الدَّوليَّة ، وهربت تحت جنح الظلام ، فتعقَّبهم وغنم سفنهم .

وعندما استجارت فرنسة بالسلطان سلمان القانوني ضد ملك الإسبان والألمان ، أرسل خير الدين ففتح للفرنسيين حصوناً كثيرة ، ولما أقبل الشتاء ، استقر بمياه ميناء طولون الفرنسي ، ولكنه لشدة حدره أبقى أسطوله مهيئاً للقتال ليلاً ونهاراً ، فخافه الفرنسيُّون ، فأعطوه مصاريف سفره ، ورجوه العودة مزوًداً بالشكر .

ومما يذكر أن خطط هذا البحار المسلم العبقري العظيم ، ومناوراته البحريّة ، استخدمها الأميرالات الإنجليز المشهورون واقتبسوها ، مثل : رودني ، وجرفس ، ونيسنن ، وولسون ..

توفي ـ رحمه الله ـ في سنة ١٥٤٦ م ، ودفن في المسجد الَّذي ابتناه في ( بيوك ١٥٤٦ - ١٤٥ ـ كارل بروكامان (١٠)

درة ) بعد أن جعل البحر المتوسط كلَّه بحيرة عثانيَّة ، لاسلطة لأيَّة دولة فيه ، وذلك في عهد السَّلطان سليان القانوني ، في القرن العاشر الهجري ، السَّادس عشر الميلادي .

هذه نبذة عن حياة مجاهد مسلم كان يطمع إلى جمع شمال إفريقية كله في دولة واحدة ، فرد الغزو الإسباني على الشواطئ العربية ، فهو المؤسس الحقيقي لولاية الجزائر .

ويذكر له نقل سبعين ألفاً من مسلمي الأندلس الَّذين طردهم الإسبان على سفنه ، ليوصلهم آمنين إلى شواطئ المغرب العربي .

وبعد هذا العرض .. عجيب منطق المتعصّبين الّذين أعماهم الحقد ، وأبعدهم التّعصب عن الحق والحقيقة ، وأوقعهم في المواقف المتناقضة ، متى كان خير الدين بربروسا قرصاناً يقطع الطرق البحريّة على السّفن الأوربيّة ؟ إنّه منطبق بروكلمان وأمثاله ، من أولئك الّذين يجدون في مواقف خير الدين بدفاعه عن سواحل الشمال الإفريقي ضد الغزو الأوربي عامة ، والإسباني خاصّة لوناً من القرصنة ، فتى كان الأبطال المدافعون عن حريّة شعوبهم ، وكرامة بلادهم ، وحدود أوطانهم لصوصاً قراصنة ؟ إلا في منطق الاستعاريين والمتعصّبين ومن سار في طريقهم ، فقد رأى بروكلمان في البطل المجاهد « قرصاناً » ، وفي أعمال الغزو في طريقهم ، فقد رأى بروكلمان في البطل المجاهد « قرصاناً » ، وفي أعمال الغزو غيري لإفريقية لتجارة الرقيق ، ونهب الخيرات « تجارة » ، فيا له من منطق غريب عجيب .

لقد جابه خير الدين تحت لواء دولته العالمية ، أساطيل دول أوربية أعلنت الحرب على دولته ، فهل يرى بروكلمان « الموضوعي » أن تترك هذه الأساطيل الأوربيّة تستعمر الشَّواطئ العربيَّة ، ليبعد « القرصنة » عن بطلنا المجاهد ؟!

ومن عجائب ماخطَّه بروكلمان في كتابه ، قوله في ص ٤٨٢ : « ذلك أنَّ العلم لم يكن يعني عند المسلم اكتساب معرفة جديدة ، بل التَّمكن إلى أقصى حدًّ مستطاع من المادّة الَّتي أنتجتها الأجيال السَّالفة » .

من أغرب الأمور أن يُقْرأ أو يُسْع مثل هذا القول من إنسان على شيء من العلم والثَّقافة ، فضلاً عن كونه عالماً ومؤرِّخاً ، والتَّاريخ ، والمنصف ، مسلم كان أو غير مسلم ، يشهد بتقدَّم العلوم الختلفة ، وفي مقدِّمتها العلوم التجريبيَّة ، كالطب ، والفيزياء ، وعلم الضوء ، والكيياء ، والتشريح ، والنبات ، والرِّياضيات .. نعم تشهد الدُّنيا بتقدَّم هذه العلوم على أيدي علماء المسلمين تقدَّماً ندر مثيله في تقدَّمها على أيدي أبناء أمَّة أُخرى في التَّاريخ ، فهل يعني هذا أنَّهم لم يكتسبوا معرفة جديدة ، وآلاف آلاف الكتب في هذه العلوم ماذا تعني عند بروكلمان ؟!

هل عمي بروكلمان أم تعامى عن :

معظم أسهاء النجوم حتى يومنا هذا ، في اللغات الأوربية ، عربيَّة .

ابن رشد: شرح أرسط وليبرز حجمه وآراءه الشَّخصيَّة ، فعندما ترجمت شروحه إلى اللَّغات الأوربيَّة حلَّت عقال الفكر الأوربي ، وفتحت أمامه باب البحث والمناقشة واسعاً على مصراعيه .

ألم ينتقد ابن سينا أفلاطون في النَّفس ، حيث اعتقد بالتَّقمُّص ، فعد ابن سينا ذلك بعيداً عن الحقيقة ؟

وابن النَّفيس ، ألم يكتشف الدَّورة الدَّمويَّة الصُّغرى قبل وليم هارڤي بأربعة قرون ؟

والزهراوي ، ألم يكن أوَّل من وصف عمليَّة تفتيت الحصاة في المثانة ؟

وجابر بن حيان ، ألم يكن أوَّل من استخرج حامض الكبريت وسمّاه زيت الزَّاج ، وأوَّل من اكتشف الصُّودا الكاوية ، وأوَّل من استحضر ماء الذَّهب ؟

وماذا نذكر في علم النَّبات ، أبحاث الدَّينوري ، أَمْ أبحاث رشيد الدِّين الصُّوري ، أَمْ ابن البيطار الَّذي عُرف في أُوربة باسم : « أبو علم النَّبات » ؟.

وفي مجال الطّيران ، ألم تكن أوّل تجربة طيران لعباس بن فرناس الأندلسي سنة ٢٤٦ هـ = ٨٦١ م ؟.

وابن يونس المصري ، ألم يخترع الرَّقَاص ( البندول ) الَّذي توسَّع غاليلو في درسه ؟

وأبو الفتح عبد الرحمن الحازن (أو الحازني)، ألم يوجد الثّقل النَّوعي للسَّوائل والمعادن بأرقام تطابق أو تقارب الأرقام الحديثة اليوم ؟ وتكلَّم عن الجاذبيَّة قبل نيوتن : «إنَّ الأَجسام السَّاقطة تنجذب في سقوطها نحو مركز الأرض ».

وبديع الزَّمان الجزري ، ألم يخترع مبدأ الدَّسامات في الميكانيك ؟

وتقي الدِّين الدِّمشقي ، ألم يخترع المضخَّة ذات الأسطوانات السِّتة ، والَّتي هي فكرة الحركات الانفجارية في جوهرها ؟

وابن الهيثم ، رائد علم البصريّات ( الضّوء ) في العالم بلا منازع ، ألم ينقض نظريّة إقليدس وبطليموس في الإبصار ؟ لذلك قال عنه روجر باكون : ابن الهيثم ، أبو المنهج العلمي في البحث .

والخوارزمي ، أبو اللوغارتمات ، وأبو الجبر ..

واليوم ، على سطح القمر مراكز باسم الفلكيّيّين العربيين المسلمين : محمد بن جابر بن سنان البتّاني ، وعبد الرحمن الصّوفي ، لماذا ؟

ألم يقتبس « كانت » آراء ابن رشد في الزمان والمكان ؟ ونظرية المعرفة عن ابن حزم ؟

ألم يسلك توما الأكويني مسلك ابن سينا وآراءه في أدلَّته على وجود الله سيحانه وتعالى ؟

ألم يأخذ الكردينال متَّى الأكواسبارطي نظريَّة الفيض عن ابن سينا ؟

وسببيَّة أبي حامد الغزالي ، ألم يقتبسها داڤيد هيوم ، حتَّى قال أرنست رينان : إنَّ داڤيد هيوم ، لم يقل شيئاً في السَّببية فوق ماقاله الغزالي .

وفي الشَّك ، ألم يبدأ ديكارت ، بما بدأه الغزالي قبله بخمسة قرون ونصف القرن ؟

وأثر ابن باجة ، وابن طفيل ، وابن خلدون في أوربة وعلمائها معروف يذكره كل موضوعي منصف (١) .

ونسأل بروكلمان : إن كان المسلمون لم يكتسبوا معرفة جديدة ، بل أخذوا ماأنتجته الأجيال السّالفة فقط ، لماذا ترجمت كتبهم إلى اللاّتينية ، ومنها إلى كلّ اللّغات الأوربية ؟ ولماذا بدأت النهضة الأوربيّة الحديثة بعدها مباشرة ؟! وإن لم يكن فيها الجديد ، لماذا حرصت جامعات أوربة ومكتباتها على اقتنائها بأثمان باهظة ، وتحافظ عليها اليوم وكأنّها جزء من تراثها الثّمين ؟!

ليت بروكلمان لم يذكر ماذكره في ص ٤٨٦ : « إِنَّ العلم لم يكن يعني عند المسلم اكتساب معرفة جديدة ، بل التَّمكن إلى أقصى حدٍّ مستطاع من المادَّة الَّتي أنتجتها الأجيال السَّالفة » ، ليته لم يذكر ماذكره لشيء واحد فقط ، وهو : ليحفظ ماء وجهه أمام علماء أوربة المنصفين ، قبل علماء المسلمين ، وليبقى اسمه

<sup>(</sup>١) هذه الحقائق العلمية من كتابنا : « الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة » .

في قائمة العلماء ، أمًّا وقد ذكر ماذكر ، وقال ماقال ، فإنه غير جدير بلقب عالم موضوعي ، أو مؤرخ منصف ، لأنَّه ماكان يعتقد أحد أن الجهل بالإسلام ومنهجه ، والمسلمين وعلومهم وحضارتهم يصل ببروكلمان إلى هذا القول .

#### ☆ ☆ ☆

وفي ص ٥٥٠ ، يقول بروكلمان في معرض حديثه عن محمد بن عبد الوهاب : « والواقع أن هذا المصلح لم يكن يتتَّع من خصب الأفكار ، أو الابتكار ، بأكثر مما كان يتتَّع به الرسول نفسه » .

كيف عرف بروكلمان خصب الأفكار أو الابتكار عند محمد بن عبد الوهاب ؟

وما علاقة ذلك بما كان يتتَّع به الرسول عَلِيَّاتُم نفسه في هذا الجال ؟!

ولو سألنا بروكامان عن خصب الأفكار أو الابتكار عند الرَّسُولَيْن الكريَيْن موسى وعيسى ، فماذا يكون جوابه ؟

وهل يجرؤ على قوله ماقال بحق رسولنا الكريم ؟

لقد عوَّدنا بروكلمان ـ وأمثاله من المستشرقين المتعصِّبين ـ استغلال كل مناسبة ، بل ودون مناسبة ، ليدس على الإسلام ورسوله ، محاولاً تشويه الحقائق ، وزرع الشُّكوك ، ولكن في نفوس الجهلة ، لافي نفوس العلماء ، وليت بروكلمان ما يزال حيًا ليرى بأمِّ عينه إنساناً لا يمتُّ إلى نبي الإسلام بصلة قوميَّة ، أو دينيَّة ، فهو أمريكي نصراني (۱) ، ويضع على رأس قائمة المئة الأوائل محمد بن عبد الله عَيِّنة ، لما أحدثه من أثر ديني ودنيوي في المجتمع الإنساني ، ماعرفت

<sup>(</sup>۱) إنه ما يكل هارت ، صاحب كتاب « المئة الأوائل » مترجم إلى العربيَّة، طبع ونشر دار قتيبة بدمشق .

البشريَّة في تاريخها مثيلاً له بآثاره ونتائجه ، أكان كل ذلك دون خصب في الأفكار ، وعظمة في الابتكار ؟ إنه التَّعصُّب النميم ، والحقد التبشيري الدفين ، وليته وأمثاله يقلبون مناظير النقد إلى داخلهم ، ليروا ما لا يقبله عقل ولا منطق ، فأين الإنصاف والعلم والموضوعيَّة .

#### ☆ ☆ ☆

« كذلك كانت نهاية الإمبراطوريَّة العثمانيَّة ، لقد قضت بوصفها مُثَّلة لمبدأ أبلته الأيَّام ، وطرحته وراءها ظهريّاً ، لتنهض على أنقاضها الدَّولة التُّركيَّة القوميَّة الحديثة » ، ص ٢٠٦ .

أوَّلاً: الكلام الوارد في هذا النَّص ، يدل على أن صاحبه بروكامان ، بعيد كل البعد عن الموضوعيَّة ، فالمؤرِّخ العالم ، هو الَّذي يذكر ماحدث دون تعليقات عاطفيَّة ، عليها حقد دفين ورثه المؤلِّف من عهد الحروب الصَّليبيَّة .

ثانياً : كيف يحكم سلفاً على أمور مستقبليّة ، هي في حياة الشّعوب لاتعد بالسّنوات ، كا هي في حياة الأفراد ، فالمبدأ الّذي عيّنه بروكلمان ، ماأبلته الأيّام ، بل أبلت معظم أعدائه ، ولم تطرحه وراءها ظهرياً ، بل طرحت المتعصّبين الحاقدين ، ولئن ذكروا ، فيذكروا بسمومهم الّتي تنبّه لها العالم الإسلامي ، ويذكروا بالحقد والصليبيّة والبعد عن العلم والحقيقة والموضوعيّة .

أما ذلك المبدأ الذي عناه بروكلمان ، وما تجرّاً أن يذكره صراحة ، فهو الإسلام ، والإسلام بحمد الله وتوفيقه وعنايته ، يزداد كل يوم بصحوة أبنائه أوَّلاً ، وبقوَّة وعلم من يعتنقه من مفكّري العالم وعلمائه الكبار ، وليس من فقرائه وجياعه ومرضاه ، الَّذين يُغْرَوْن بالطَّعام والدَّواء لاعتناقه ، وإنَّا يعتنق الإسلام اليوم كبار العلماء ، وعظهاء المفكّرين ، ممن أزاح عن فكره وقلبه غشاوة الحقد التي حملها بروكلمان وأمثاله ، فحالت دونه ودون الحقّ المبين .

وفي ص ٦٢٥ يقول بروكلمان : « في معسكر \_ مقر والد الأمير عبد القادر الجزائري \_ حيث كان الأمير نفسه يلتمس الرَّاحة في كثير من الأحيان ، وقد أتى على هذا القصر حين من الدَّهر كان فيه مركزاً خطراً من مراكز التَّعصُّب الدِّيني في الإسلام » .

وفي ص ٦٢٦ تابع حديثه عن المقاومة الجزائريَّة قائلاً: « نيران العصبيَّة الدِّينيَّة بين القبائل ، فتابعت حرب العصابات ضد الفرنسيين » .

العصبيّة الدِّينيَّة ونيرانها موجودة فعلاً وواقعاً وصدقاً ، يشهد الله ، ويشهد التَّاريخ الصَّادق ذلك ، لقد كانت فرنسة تشعر أنَّها زعية الدُّول الكاثوليكية في حوض البحر المتوسط ، وقد تأكَّد هذا الاتجاه في عهد شارل العاشر ، وهو المعروف بتأييده المطلق لحزب الكنيسة ، فعندما انقسم مجلس الوزراء الفرنسي على نفسه سنة ١٨١٢ م بخصوص أهداف الحصار على الشواطئ الجزائرية ، دافع كليرمون دي تونير ، وزير الحربيَّة ، عن وجهة نظر الاحتلال ، في تقرير من فقراته : « لقد أرادت العناية الإلهيَّة أن تثأر حميَّة جلالتكم بشدَّة في شخص قنصلكم على يد ألدِّ أعداء المسيحيَّة ، ولعله لم يكن من باب المصادفة أن يُدْعي ابن لويس التَّقي لكي ينتقم للدِّين وللإنسانيَّة ، ولإهانته الشَّخصيَّة في نفس الوقت ، وربما يسعدنا الحظ بهذه المناسبة لننشر المدنيَّة بين السُّكان الأَصلييِّن وندخلهم في النَّصرانيَّة » (۱)

وعندما أقام بورمون قائد الحملة الفرنسيَّة صلاة الشكر في فناء القصبة بمناسبة الانتصار واحتلال الجزائر ، بعث بوصفٍ لهذا الاحتفال قال في نهايته : «مولاي ، لقد فتحت بهذا العمل باباً للمسيحيَّة على شاطئ إفريقية ، ورجاؤنا أن يكون هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد »(٢).

<sup>(</sup>١) و (٢) الإسلام وحركات التَّحرر العربيَّة ، ط ٢ ، دار الفكر بدمشق .

ولم يخفِ المؤرِّخون المعاصرون هذه الحقيقة ، فوصف إدوار دريو المؤرِّخ الفرنسي ، المعروف بدراساته عن الشَّرق حادث الاستيلاء على الجزائر « بأنَّه كان أوَّل إسفين دُقَّ في ظهر الإسلام »(١) .

وفي ١٢ أيَّار (مايو) ١٨٣٠ م أوضح مارتيناك رئيس الوزراء الفرد. ي هدف الحملة الفرنسيَّة لاحتلال الجزائر: إذا سقطت حكومة الدَّاي، فإنَّ فرنسة مستعدَّة لدعوة حلفائها لعقد مؤتر دولي يناقش الوضع الجديد الَّذي يكن إقامته في الجزائر لخير المسيحيَّة جمعاء.

لقد كان الاستعار الفرنسي في الجزائر بدعاً في تاريخ الاستعار كلّه ، إذ جاءت فرنسة تقول إن شعباً عربياً مسلماً جزء منها ، وإن أرضاً عربيّة إسلاميّة في إفريقية جزء من فرنسة الأوربيّة ، وسارت فرنسة على هذه السّياسة الّتي أعلنتها ، وهي إدماج الجزائر فيها ، والاستيلاء على أرض الجزائر ، ومحاربة الإسلام ، وكانت القوّة هي السّبيل لتحقيق هذه الأشياء جميعاً (1) .

ووقف الجنرال روفيجو يشير على الفرنسيّين باختيار مسجد من مساجد الجزائر ليصير كنيسة ، فأشاروا عليه بجامع « القشاوة » ، وهو من أجمل مساجد البلاد وأروعها ، وكان في المسجد أربعة آلاف مسلم ، هجم عليهم الفرنسيون وذبحوهم عن آخرهم ، وفي ١٨ كانون الأوَّل سنة ١٨٣٢ م ، كان المسجد كاتدرائيّة الجزائر ، وحوَّلوا غير هذا المسجد مساجد أخرى كنائس ، مثل مسجد « القصبة » ، وهو من المساجد الَّتي ترتبط بها ذكريات إسلاميّة مجيدة .

و يبلغ الحق والحقد حداً كبيراً بسكرتير الحاكم الفرنسي بوجو ، فيقول في

<sup>(</sup>۱) المغرب العربي ، د . صلاح عقاد ، ص ۸٦ ، والجزائر أرض المعارك ، د . بهي الدين زيان ، ص ٥١/٥٤ ص ٥٥/٥٤

<sup>(</sup>٢) الجزائر أرض المعارك ، ص ٤٩

الكنيسة الَّتي قامت وسط دماء أربع آلاف شهيد مسلم: « إن آخر أيَّام الإسلام قد دنت ، وفي خلال عشرين عاماً لن يكون للجنزائر إله غير المسيح ، ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض تملكها فرنسة ، فلا يمكننا أن نشك في أنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد ، أما العرب فلن يكونوا ملكاً لفرنسة إلاَّ إذا أصبحوا مسيحيين جميعاً » .

ومن أجل هذه الصليبيَّة الحاقدة في بلد عربي إسلامي ، بذل المبشرون جهوداً كبيرة ، وشجعت الإدارة الفرنسيَّة بناء المعابد اليهوديَّة ، والكنائس المسيحيَّة ، حتَّى صار في الجزائر ٣٢٧ كنيسة ، و ٤٥ معبداً لليهود ، إلى جانب ١٦٦ مسجداً للمسلمين ليس غير !.

وفي آذار ( مارس ) ١٨٣٨ م أصدر الفرنسيون قانوناً جعلوا به اللُّغة العربيَّة لغة أجنبيَّة .

أمّا سياسة « الأرض الحروقة » الّتي اتّبعها بوجو عندما حشدت لـه حكومته الفرنسية ٢٠٠ ألف جندي ، وصفها أحد معاوني بوجو في مـذكراتـه ، وهو ( سنت أرنو ) قائلاً : « لقد كانت حملتنا تـدميراً منظاً أكثر منها عملاً عسكرياً ، ونحن اليوم في وسط جبال مليانة ، لا نطلق إلاّ قليلاً من الرّصاص ، وإنّا نقضي وقتنا في حرق جميع القرى والأكواخ .. » ، ويقول : إن بـلاد ( بن مناصر ) بـديعة جداً ، لقد أحرقناها كلّها ، آه أيّتها الحرب ، كم من نساء وأطفال اعتصوا بحبال الأطلس المغطّاة بالثلوج ، فاتوا هناك من الجوع والبرد ، وليس في جيشنا سوى خسة من القتلى ، وأربعين جريحاً » .

وأثار بعض النُّواب في المجلس الفرنسي مسألة هذه الحرب الوحشيَّة ، وذلك إثر حادثة ( ولدرياح ) الَّذي ذهب ضحيَّتها ألف جزائري كانوا قد التجؤوا إلى بعض الكهوف فراراً من جند الغزو ، فانقضَّ ( لمسيه ) عليهم وأوقد النَّار على

أفواه الكهوف ، فمات جميع من فيها اختناقاً ، وكان جواب رئيس الحكومة المارشال (سولت) على هذا النَّقد هو أنَّ هذه الأعمال قد تكون وحشيَّة لو أن الحرب كانت في أوربة ، أما في إفريقية فهذه هي الحرب بعينها .

هذا بعض ما فعله الاستعار الفرنسي في أرض الجزائر ، ثمَّ يأتينا المؤرخ الكبير بروكلمان ، ليصف مقاومة الجنزائريين للاستعار الصليبي الفرنسي بالتَّعصُّب الدِّيني في الإسلام ، وبنيران العصبيَّة الدِّينيَّة بين القبائل ، فتابعت حرب العصابات ضد الفرنسيين .

أيَّة وحشيَّة ، وأيَّة صليبيَّة ، وأي تعصَّب هذا الَّذي اتَّبعه الفرنسيُّون في الجزائر ، ثمَّ يوصف عبد القادر الجزائري لوقوفه - ومن معه - في وجه هذه الوحشيَّة ، وهذه الصَّليبيَّة ، وهذا التَّعصب ، بالتَّعصب الديني ؟!.

هذا منطق بروكلمان العميق الشامل .. العصبيَّة الدِّينيَّة ، أو بعبارة أُخرى « التَّعصُّب الدِّيني » يمكنه أن يتعرَّف عليه في أُوربة وتاريخها ، عندما عتها موجة التَّعصُّب الحاقد قبيل وأثناء وبعد الحروب الصَّليبيَّة ، التَّعصُّب الدِّيني هو الَّذي أعمى قادة وملوك أُوربة ، فضلاً عن رجال الكنيسة وعلى رأسهم البابا أوربان الثَّاني ، فساقوا شعوبهم إلى القتل والنَّهب والاعتداء على أرض ليست لهم ، وعلى شعوب آمنة بينهم وبينها أُلوف الأميال .

التَّعصب الدِّيني هو الَّذي أخرج الأُوربيين عن جوهر رسالة المسيح عليه السَّلام ، رسالة الحبَّة والسَّلام ، وجعلهم وحوشاً ضارية ، يفاخرون بأنَّهم يخوضون في بحار من دماء البشر ، لا يفرِّقون بين طفل وامرأة وشيخ .. كل ذلك باسم المسيح والمسيحيَّة ، فهي « حرب مقدَّسة » ليس فيها تعصُّب ديني ، ولا نيران العصبيَّة الدِّينيَّة ؟!!.

إنَّ الذي كان يجري في الجزائر ، وفي بيت الأمير عبد القادر الجزائري ، إنَّا

هو تدارس أعمال الاستعار الفرنسي وتعصّبه الديني ، وصليبيته الحاقدة ، وكيف يمكن للمجاهدين لا المتعصّبين ، الرَّد عليها ، والوقوف في وجهها ، ويا سبحان الله ، كيف يقلب « الموضوعي » بروكلمان الحقائق ، وكيف يقلب التَّعصب المُعائق ، وكيف يعمى الأبصار فضلاً عن البصائر .

ويا ضياع وقت من بحث في التَّاريخ الإسلامي ، ولم يستند أو يتَّكئ على بروكلمان في مصنَّفاته .

#### ☆ ☆ ☆

وفي ص ٧١١ يقول بروكلمان : « لم تعد أقدار مصر ، بعد احتلالها من قبل البريطانيين سنة ١٨٨٢ م ، مرتبطة بالأقدار المشتركة الخاصّة بسائر الدُّول الإسلاميَّة » ، « وليس يحق لنا ، دون شك ، أن نعدً من باب الرِّياء السِّياسي تلك التوكيدات الَّتي أكثر السَّاسة البريطانيُّون من ترديدها ، والَّتي تنصُّ على أنَّهم لا يهدفون إلى المحافظة على مصالح الإمبراطوريَّة في تلك البلاد فحسب ، بل إلى رفع مستوى المصريين من الوجهتين الماديَّة والفكريَّة أيضاً » .

وفي ص ٧٤٠: « وليس من شك في أن زعامة مصر في الحقول الثَّقافيَّة ، وفي الدَّوائر الإسلاميَّة ـ تلك الزَّعامة المعترف بها منذ عهد طويل ـ خليقة بأن تنمو تبعاً لتعاظم سلطانها السِّياسي لتحقِّق ، آخر الأمر ، أيضاً هدفاً ما فتئت ترنو إليه من زمن بعيد ، أعني التَّحرُّر من وصاية أُوربة العقليَّة » .

العقليَّة الاستعاريَّة الصَّليبيَّة لابدً أن تكشف عن نفسها في كتابات المؤرخين الأُوربيين ، يضاف إلى هذه العقليَّة تعصُّب الغرب عامَّة ضد الشَّرق ، وبصورة أخص التَّعصُّب الأُوربي المسيحى ضد الإسلام والمسلمين .

لم تعد أقدار مصر بعد الاحتلال البريطاني مرتبطة بالأقدار المشتركة الخاصّة بسائر الدُّول الإسلاميّة ، لأن المعتد البريطاني اللّورد « كرومر » مبشّر حاقد ،

قدم كتاباً من تأليفه حمل العنوان التّالي: «مصر الحديشة »، شطّ به القلم إلى الكلام عن الإسلام والمسلمين ، فوصفهم ووصف دينهم كا شاء ، وشاء هواه ، بما يخجل منه وجه الحقيقة ، وتحمرً له وجنة الصّدق ، ثمّ حكم بأنّ المانع الأعظم من ترقّي المسلمين هو دينهم ، « ولا أدري ما الباعث له على ذلك سوى التّعصّب الندّميم ، والانتقام والتّشفي من المسلمين ، وإغاظتهم بتحقير دينهم ، ولا أراه كتب ما كتب معتقداً بصحّة ما كان يُمليه عليه تعصّبه الوخيم ، ولا يقصد بذلك سوى التّبكيت وإهانة الإسلام وأهله ، لأنّ سموم الحقد والعداوة كانت جارية على أسلات قلمه الّذي خطر به ذلك الكتاب ، فشوّه بذلك وجه الحقيقة وسوّد جبين الإنصاف ، ولو كان يروم بما كتب النّصيحة والموعظة لاستعمل غير ذلك الأسلوب الّذي أودعه ( مصر الحديثة ) ، وجرى في التّحرير مجرى آخر يظهر الحقيقة في ثوب مقبول لدى مَنْ طالع كتابه ، ولكنه أبى .. حتّى ترك نفوس المسلمين في جميع الأقطار ساخطة عليه وعلى كتابه ، بل إن جميع العقلاء من المسيحيين هم ساخطون أيضاً على ما كتبه اللّورد من الطّعن بالإسلام والمسلمين ، بل إن جميع العقلاء من المسيحيين هم ساخطون أيضاً على ما كتبه اللّورد من الطّعن بالإسلام والمسلمين ، بل إن جميع العقلاء من المسيحيين هم ساخطون أيضاً على ما كتبه اللّورد من الطّعن بالإسلام والمسلمين ، بل إن جميع العقلة » (۱) .

قال السيد الشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي في مقالاته الّتي نشرها في المؤيّد) ما نصّه: «لم ينشر اللّورد كرومر كتابه ليؤثّر به على نفوس المصريين او ليقنعهم بصحّة ما يقول عنهم أو ليجعلهم يعتقدون في دينهم ما يعتقده هو فالرّجل أذكى من أن يتطلّع إلى مثل هذه النّتيجة ، وإنّا أراد به أن يشوّه سمعة المصريين في العالم الغربي انتقاماً منهم لبغضهم إياه ، واتّحادهم على معاكسة أغراضه ، وإفساد سياسته ، وتشفياً من دينهم دين الإسلام الّذي يعتقد أنّه العروة الوثقى الّتي ألّفت بين المصريين ، وجمعت كامتهم على مقاومة كلّ مشروع العروة الوثقى الّتي ألّفت بين المصريين ، وجمعت كامتهم على مقاومة كلّ مشروع

<sup>&#</sup>x27;(١) الإسلام روح المدنيَّة ، أو الـدين الإسلامي واللورد كرومر ، تأليف : مصطفى الغلاييني ، طبع سنة ١٢٦٦ هـ / ١٩٠٨ م ، ص ١٠

إنكليزي يمسُّ بجامعتهم الدِّينيَّة ، والرَّجل عظيم في قومه ، موثوق بينهم بصدقه ، وصحة إرادته ، فلا غرابة أنَّه يبلغ بنشر كتابه هذا أُمنيته من تشويه سمعتنا في ذلك العالم ، وتصويرنا بالصورة الَّي أرادها وقدَّرها »(١) .

حتَّى صحيفة « العدل » الإنكليزيَّة الَّتي تصدر عن لندن قالت في مقال عنوانه : « كرومر ومصر » بعد أن ذكرت ثناء من مدح الكتاب ورضي عَنْهُ ما نَصُّه : « والَّذي نفهمه من كلِّ هذا الإطراء من هذه المصادر أنَّه كتاب لا يضارعه كتاب آخر في المطاعن والأكاذيب الَّتي يؤلِّف منها أقوالاً مختلفة »(٢).

فاللورد كرومر ، الحاقد ، الكاذب ، الطاعن .. هو الذي أراد إبعاد مصر عن سائر الدُّول الإسلامية (٢) ، وليس هذا مطلباً من مطالب الشَّعب العربي في مصر ، وخاب بروكلمان في رأيه أيضاً ، فأرض الكنانة جزء لا يتجزأ \_ مها تألّبت الظروف \_ من أمتنا العربية ، وشعبها شعب مسلم أصيل ربطته الأقدار سائر الدُّول الإسلاميَّة .

كرومر هل يُجْدي العتاب المهدّب عدوت على الإسلام في الحكم ظالاً كتبت عن الإسلام مالو قصتَه فرور وبهتان وإفك مُضَلّل كنبت على الدّين الحنيفي كذبة فهل بك مس من جنون وخفّة وهل جئت مصراً داعياً لديانة فخضت كن خاضوا من الفحش أجراً فخضت كن خاضوا من الفحش أجراً فلو كنت قسيساً يُصارحُ جهرة بدا الحق فارتاع الضلال وحزبه

وهل أنت مُولي النَّصف مَنْ جاء يطلب ولا مُرشد يهديك إلا التَّعصُ على الصخر قال الصَّخر: «يالورد» تكذب وأشياء أملاها الطوى المتشعب ينوء بهسا الطود الأشمُ فيشعب بعقل فقمت اليوم تهددي وتصخب لترشد قوما عن هداهم تنكبوا.. فعدت وعادوا مثلها عاد أشعب عدرنا ولكن للسياسة تنسب كذلك (يعلو الحقٌ) والحقٌ أغلب

<sup>(</sup>١ و٢) المرجع السَّابق ، ص ١١

<sup>(</sup>٣) نظم الشيخ الغلاييني قصيدة عنوانها : « الإسلام وكرومر » جعلها في مقدّمة كتابه « الإسلام روح المدنيّة » ، منها :

يريد بروكلمان أن يقنعنا ، بأنَّ أقوال السَّاسة الاستعاريِّين البريطانيِّين حول هدف بريطانية في احتلالها لمصر ، هو تحسين أوضاعها المادِّيَّة والفكريَّة ، أيصل به الحقد والدَّجل والافتراء إلى هذه الدَّرجة ؟! ويصل به الاستهزاء بعقول النَّاس إلى هذا الحدِّ ؟!.

بريطانية استهدفت في غزوها مصر رفع مكانتها وتحسين أحوال شعبها المادِّيَّة والمعنويَّة ، أمَّا أبطال المقاومة في مصر ، ورجال حركتها الوطنية ، أمثال : أحمد عرابي ، ومحمد عبده ، وعبد الله النَّديم ، ومصطفى كامل .. فإنَّهم كانوا يريدون لمصر الدَّمار والفقر والتخلُّف المادِّي والفكري عندما قاوموا الاستعار البريطاني ، هل يكن لعاقل في الدُّنيا أن يصدق ذلك ، ويقبل هذا المنطق ؟!.

ونسأل بروكلمان سؤالاً واحداً لتفنيد رأيه ، وإثبات افتراءه وتجاهله عن الحقائق ، كيف تركت بريطانية الشَّعب المصري ؟ وهل ترضى لبلادك وشعبك حكاً كالحكم البريطاني لمصر ؟ وهل ترضى لبلادك وشعبك حاكاً مثل كرومر ؟.

#### $\Diamond$ $\Diamond$ $\Diamond$

وفي ص ٧١٨ يقول « العلاَّمة الموضوعي » بروكلمان : « وكان لحادثة غير ذات أهمية في حدِّ ذاتها أن تكشف للشَّعب كافية ، لأوَّل مرَّة ، عن مركزه الحقيقي ، ذلك المركز الَّذي لا يليق به ، ففي ١٣ حزيران ( يونيو ) ١٩٠٦ م ، كان بعض الضبَّاط البريطانيين يصطادون الحمام في قرية دِنْشَوَاي في الدَّلتا ، فأصابوا امرأة مصريَّة ، فلم يكن من الفلاَّحين ، الَّذين أهاجهم الحادث هياجاً كبيراً ، إلاَّ أن هجموا عليهم بالهراوي والنَّبابيت ، فقتلوا واحداً منهم فيا هو يلوذ بأذيال الفرار ، وأمر كرومر بإنزال أشد العقاب بأولئك الفلاحين ، فشنق أربعة منهم على رؤوس الأشهاد في ٢٨ حزيران ( يونيو ) ، وجُلِدَ سبعة عشر بالسِّياط ، منهم على رؤوس الأشهاد في ٢٨ حزيران ( يونيو ) ، وجُلِدَ سبعة عشر بالسِّياط ،

ثمَّ حُمِلوا إلى السِّجن ، والواقع أَنَّ هذا القصاص الوحشي أثار عاصفة من الاستياء لا في مصر وحدها ، بل في أُوربة وفي البرلمان البريطاني أيضاً .. » .

إن من يقرأ أحداث « دِنْشَوَاي » كا كانت ، وكا وقعت ، يبكي الموضوعيَّة والمنهج العلمي عند بروكلمان .

كُتَيِّب صغير مزوّد بالصور الحقيقية للحادثة (١) ، عنوانه : « صحيفة من تاريخ إنجلترا في مصر » ، طبع في القاهرة في أوَّل أيار ( مايو ) سنة ١٩١٥ م (١) ، جاء في مقدّمته : « يتحتَّم على المرء الَّذي يريد أن يتصدَّى لتسطير ما أتاه ويأتيه الإنكليز من الجرائم العديدة ، والخازي والنَّصب والتزييف في وادي النيل ، أن يفرد لذلك الفصول الضافية ، والجلَّدات الضَّخمة ، وأن يعزِّز أقواله بالحج والبراهين الدَّامغة الَّتي تفقأ أعين الخونة والدُّخلاء والمأجورين ، الَّذين تتخذهم إنجلترا عادة لترويج بضاعتها ، وتبرير أعمالها وفظائعها » ، وبدءاً من الصفحة الرَّابعة بدأ الكتيِّب بسرد تفاصيل حادثة دُنْشَوَاى ، ومما جاء فيه :

الضُّباط والعساكر الإنجليزيَّة ذهبوا لصيد الحمام في قرية دنشواي بمديريَّة المنوفيَّة ، فحذَّرهم شيخ من الفلاحين تقدَّم إلى المترجم الَّذي يرافق الإنجليز وحذَّره عاقبة الدُّنو من القرية قائلاً له : إنَّ الأهالي في غاية الكدر والتَّهيَّج من تردُّد هذه العساكر عليهم وقتل طيورهم ، كا فعلوا مثل ذلك في العام الماضي ، فلم يعبؤوا بهذه النَّصيحة ، وبدؤوا في إطلاق بنادقهم بسرعة وكثرة في وسط القرية ، فأصابت رصاصة منهم امرأة فلاحة ، وسبَّبت أخرى حريقاً في إحدى المزارع ، فلم يكد الأهالي ينظرون إلى تلك النتيجة الحزنة ، حتَّى تراكضوا من جميع الجوانب ، وفي الحال ابتدأت المشاحنة بين الطَّرفين ، ولعدم فهم الواحد الآخر

<sup>(</sup>١) نشرنا بعضها في « أطلس التاريخ العربي » .

<sup>(</sup>٢) المؤلّف: د . منصور مصطفى رفعت .

جيّداً ، انتهت تلك المعركة بجرح ثلاثة من العساكر الإنجليز ، ومثلهم من أهالي القرية ، وكان من ضمن الجرحى الإنجليز ، ضابط يدعى الكابتن « بُول » ، انسحب من وسط المعركة خوفاً على حياته ، وأخذ يعدو مسرعاً في الشّمس المحرقة ، فكانت العاقبة أن سقط ميتاً من ضربة الشّمس ، فسارع العساكر الإنجليز إلى الأهالي الأبرياء ، فأوسعوهم ضرباً ولكماً ، ثم ختموا ذلك الفصل المحزن بأن حطّموا رأس أحد الفلاّحين الأبرياء ، وقتلوه شرقتلة .

هذه هي الحقيقة بتامها ، تشرح بأجلى بيان ، فن الذي حرَّك مسألة دنشواي ؟ ومن هو المعتدي الأثيم ، الَّذي يستحق صارم التَّأديب والعقاب ؟.

لقد رُميَ الشَّعبُ الآمن قاطبة بالتَّوحش ، والتَّعصُّب ، وآن إنزال الصَّواعق على دنشواي ، فأرسلت المشانق إليها قبل انعقاد الحكمة بأسبوع ، وتشكَّلت « الحكمة المخصوصة » ، وقدَّم طبيب إنجليزي شهادته بعد تشريح جثَّة الكابتن « بُول » ، قائلاً : ثبت لدي بالدليل القاطع بأن موته قد نشأ من تأثير حرارة الشَّمس الحرقة ، وأن ما به من آثار الجروح الطفيفة الَّتي أصابته عقب المشاجرة ، لا مكن أن تكون سبب وفاته .

ومع ذلك أصدرت « المحكمة المخصوصة » في الخامس والعشرين من شهر حزيران ( يونيو ) أحكامها التَّالية :

١ ـ أربعة من المتَّهمين تنفُّذ بهم عقوبة الإعدام في الحال(١).

٢ \_ اثنان آخران حكما بالأشغال الشَّاقة المؤبَّدة (٢) .

٣ \_ متَّهم آخر بالأشغال الشَّاقة لخسة عشر عاماً (٢) ، وستَّة آخرون بنفس

<sup>(</sup>١) وهم : حسن علي محفوظ ، ويوسف حسن سليم ، وعيسى سالم ، ومحمود درويش زهران .

<sup>(</sup>٢) محمد عبد النَّبي ( مؤذَّن القرية ) ، وأحمد عبد العال .

<sup>(</sup>٣) أحمد محمَّد السِّيسي .

العقوبة لمدة سبع سنين ، وثلاثة آخرون بسنة حبس ، وعلاوة على ذلك فقد أضافوا جلد كل منهم علناً خمسين جَلْدة .

ونفّذت الأحكام بقسوة ووحشية : « كانت أجسام المجلودين تتمزّق وينبجس الدّم منها ، وينقطع المجلود عن الكلام بعد الضربات الأولى من شدّة الألم » .

ونعود بعد هذا إلى بروكلمان لنراه أخطاً في الفقرة الَّتي أوردناها من وجوه أربع :

١ ـ « وكان لحادثة غير ذات أهيّة في حـد ذاتها ، أن تكشف للشّعب كافة ،
 لأوّل مرّة ، عن مركزه الحقيقى ، ذلك المركز الّذي لا يليق به » .

الحادثة غير ذات أهيّة لأنّها في بلد عربي ، وضد شعب عربي مسلم ، أما لو كانت في ألمانية بلد بروكلمان ، أو في إنجلترة بلد كرومر لكان لحقوق الإنسان شأن آخر ، ولأصبحت ذات أهيّة كبرى ، أما الكشف « لأوّل مرة » عن مركز الشّعب الحقيقي ، فلا لهذه العبارة أيضاً ، لقد عرف مركزه ، وما زال يذكره ، منذ أن قصف الأسطول الإنجليزي الإسكندريّة ودمّرها ، ومنذ مذابح التّل الكبير ، ورمي أطفال المصريين برصاص عساكر الإنجليز ، ومنذ أن أغلق كرومر المدارس ، وأهمل الصّحة عمداً .

٢ - « كان بعض الضبّاط البريطانيين يصطادون الحمام في قرية دِنْشَوَاي » ، وصوابه : كان بعض الضبّاط البريطانيين يصطادون « حمام الأهالي » في قرية دنشواي ، وحنر وا من عواقب فعلتهم ، ولم يعبؤوا بأملاك المواطنين ، فأصابوا بطلقات بنادقهم امرأة ، وأحرقوا بيادر في القرية .

٣ - « هجموا عليهم بالهراوي والنبابيت فقتلوا واحداً منهم فيا هو يلوذ بأذيال الفرار » ، وصوابه : لم يقتلوا واحداً ، فالكابتن بُول مات حسب تقرير الطبيب الشرعي الإنجليزي ، نتيجة ضربة شمس .

٤ ـ « والواقع أن هذا القصاص الوحشي أثار عاصفة من الاستياء ، لا في مصر وحدها ، بل في أوربة ، وفي البرلمان البريطاني أيضاً » . وصوابه : إن الّذي حرّك الضّير الإنساني قبالة جرائم بريطانية ورجلها الحاقد كرومر ، إنما هو قلم مصطفى كامل ، وأمثاله من أصحاب الضّائر الحيّة ، الّتي حركت المشاعر الإنسانية لدى كل إنسان ، فأحسّت الدّنيا بعمق وحشية جريمة كرومر في مصر .

#### ☆ ☆ ☆

وفي ص ٧١٩: « حمل ألدون جورست ـ الّذي حلّ محل اللّورد كرومر ـ الخديوي على إسناد هذا المنصب إلى رجل قبطي هو بطرس غالي باشا ، ناظر الماليّة السّابق ، فما كان من الوطنيين إلاّ أن شنّوا عليه حملة شعواء ، أدّت إلى مصرعه في ٢٠ شباط ( فبراير ) سنة ١٩١٠ م .. » .

شنَّ الوطنيُّون حملة شعواء أدَّت إلى مصرعه ، لا لأنَّه بطرس غالي باشا ، بل لأنَّه صنيعة بريطانية في مصر ، لقد نقم عليه الوطنيُّون المصريون إمضاءه اتفاقية السُّودان ، وتروَّسه محكمة دِنْشَوَاي \_ وهذه وحدها تكفيه ليلقى مصرعه \_ وإعادته قانون المطبوعات ، ومقاومة الجمعية العمومية ، فانبرى له إبراهيم الورداني (شاب من أقباط مصر) فقتله ، فقيل به .

#### ☆ ☆ ☆

ويقول بروكلمان في ص ٧٣٢: « والواقع أن سعداً هو صاحب الفضل الرئيسي في إيقاظ المصريين ، بعد عبودية تطاولت ألف سنة ، في ظل الحكام الوطنيين والأجانب ، وتنبيههم إلى حقّهم في تقرير مصير أمتهم وبلادهم ».

العبوديَّة الَّتي يتحدَّث عنها بروكلمان ، أراد بها أن يغطِّي استعباد أوربة لشعوب الشَّرق عامَّة ، وبلاد المسلمين خاصَّة ، مصر لم تعرف عبودة في ظل

الإسلام ، عرفتها قبله ، في ظلِّ حكومة الرُّوم . قال توماس أربولد ، في كتابه « الدَّعوة إلى الإسلام » ، ص ١٢٣ : « كان القبط في مصر ، يُعَذَّبُ أحدهم ، ثمَّ يلقى به إلى اليَمِّ » ، ويقول في الصفحة ذاتها : « ويرجع النجاح السَّريع الَّذي أحرزه عزاة العرب ، قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين ، الَّذين كرهوا الحكم البيزنطي ، لما عُرِف به من الإدارة الظالمة ، ولما أضروه من حقد مرير على علماء اللاَّهوت » .

الفتح العربي الإسلامي ضمن حياة تقوم على الحريَّة الدِّينيَّة الَّتي لم ينعموا بها من قبل ، وبذلك خلَّصهم من التَّدخل المستمر الَّذي أنَّوا من عبئه الثَّقيل في ظل الحكم الرُّوماني . أمَّا النَّاحية المالية ، فباعتراف عدد كبير من مؤرخي الغرب ، أن الشُّعوب الَّتي فتحت بلادها لم ترهق بالضرائب :

« إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهور يهم إلاَّ شيئاً ضئيلاً من المال ،  $^{(1)}$  لا يقارن بما كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية  $^{(1)}$  .

« ادفعوا جزية يسيرة ، تُسْبَغُ عليكم حماية كاملة »(٢).

« جزية زهيدة تقل عمَّا كانت تدفعه إلى سادتها السَّابقين من ضرائب »(٢)

بروكلمان مؤرّخ « موضوعي شامل عميق » ، فن العار أن يتجاهل الحقيقة ، ويعمي بصيرته عنها ، عندما حُرِّرت مصر من عبوديَّة الرُّوم ، أصبح ابن مصر مسلماً أو ذميّاً - كابن الجزيرة العربيَّة سواء بسواء ، وإنَّ أجمل عبارة قيلت في حقوق الإنسان ، ونُقِّد مضونها نصًا وروحاً ، قالها الفاروق عمر رضي الله عنه ، لعمرو بن العاص واليه على مصر ، عندما ضرب ابنه ابن قبطي تجاوزه

<sup>(</sup>١) القول لدريبر ، روح الدين الإسلامي ، ص : ٣٩٢

<sup>(</sup>٢) لورا فيشيافا غليري في كتابها « دفاع عن الإسلام » ، ص ٣٢

<sup>(</sup>٣) غوستاف لوبون « حضارة العرب » ، ص ١٣٤

في سباق جرى : « متى استعبدتم النَّاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ » .

العبوديَّة عرفتها مصر ، وذاقت كثير من شعوب الأرض ويلاتها وجرائمها ، تلك العبوديَّة الَّتي تمثَّلت في استعار الدُّول الأُوربيَّة للشَّعوب الضَّعيفة في العالم ، فنهبت خيراتها ، وقُتِل مناضلوها ، طالبو الحريَّة من أبنائها .

أنسي بروكلمان ، أمْ تناسى العبوديَّة الَّتي مارستها دول أُوربة ، وفي مقدِّمتها إنجلترة ، حين أخذت تحمل الآلاف من بنات وشباب إفريقية ، مكبَّلين بسلاسل الحديد ، لبيعهم ، أو لدفعهم إلى العمل تحت جَلْد السِّياط في أمريكة . وعرفت مصر العبوديَّة عند حفر قناة السُّويس ، حيث سخَّر الفرنسيُّون عشرات الألوف من فلاحي مصر ، بظروف معاشية وجويَّة ونفسية أسوأ من سيئة ، اضطرَّت مصر خلالها أن تطلب إيقاف العمل ، لرفع السِّياط عن ظهور الفلاحين العراة ، ولتحسين أوضاعهم المعاشية .

وإن سعد زغلول نبَّه شعبه حقّاً ، ونشر بين صفوفه الوعي الوطني ، ولكن فات بروكلمان أن يذكر أن هذه التَّوعية ، وذلك التَّنبيه ، إنَّا كان ضد عبودية المستعمر البريطاني الدَّخيل ، المستعبد لشعب مصر ، وسارق خيراتها .

ويظهر أن الاستعار الأوربي في قاموس بروكلمان وأمثاله من المستشرقين « الموضوعيين » هو النَّهضة والرُّقي ، ومحاولة رفع الشَّعب إلى مصاف الدُّول الرَّاقية ، وأن الحريَّة والنَّهصة والرُّقي حين تأتي على أيدي المسلمين ، فهي في قاموس هذا الصِّنف من المستشرقين المبشرين « الموضوعيين » عبودية وتخلَّف ، ولله في خلقه شؤون .

#### ☆ ☆ ☆

ُوفي ص ٧٦٧ : « وتعهدت فرنسة بأن تساعد الدُّولتين السُّوريَّة واللَّبنانيَّة على الانضام إلى عصبة الأُمم ، وقد كان هذا خليقاً بأن يحقِّق للوطنيين السُّوريين

مطالبهم الأكثر إلحاحاً ، وأن يهد السّبيل لتطوّر الدّولتين تطوّراً حرّا ، من غير أن يكلّف فرنسة الانقطاع عن أداء رسالتها الثّقافيّة في الشّرق » .

نعود إلى قاموس بروكلمان العجيب ، واللذي نجد فيه أنَّ استعار فرنسة لسوريَّة وتجزئتها بعد الحرب العالمية الأولى ، إنَّا هو تأدية لرسالة ثقافيَّة في الشَّرق ، وهل استؤذنت سورية ووافقت على تأدية فرنسة لرسالتها الثَّقافية في الشَّرق ، من تبشير ، وفَرْنَسَة ، وطمس لتاريخها العربي ، ومحاربة لللَّغة العربيَّة ؟

وهل يقبل بروكلمان من دولة أجنبية مها زاد رقيها عن دولته ، أن تدخل إلى بلاده بالنّار والحديد ، وأن تهدم المدن ، وتحرق الأحياء السّكنية ، وتقتل الآمنين بالعشرات والمئات ، هل يقبل بذلك ، ويطلق عليه اسم تأدية رسالة ثقافية ؟

متى كانت الرِّسالة الثَّقافيَّة تقوم على كم الأفواه ، وملء السُّجون ، وسحق الإنسان ؟

وإذا أراد بروكلمان أن يعرف \_ وما أظنه لا يعرف \_ الرِّسالة الثقافيَّة ، فليقرأ بموضوعيَّة ، وبمنهج علمي ، وبتجرَّد مفتِّشاً عن الحقيقة ، تاريخ الفتوحات الإسلامية ، ليطلع على الرِّسالة الحقيقيَّة للحريَّة والثقافة ، وليرى كيف كانت تنقلب تلك الشُّعوب من الجهل إلى العلم ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن العبوديَّة إلى الحريَّة ، وما وصل العرب المسلمون الفاتحون إلى أرض إلا فتحت المدارس ، وقامت بها نهضة علمية شعبيَّة ، وما وصلت فرنسة وبريطانية .. والاستعار الأوربي إلى أرض إلا أغلق مدارسها ، ونشر الأميَّة والجهل والمرض ، فأي رسالة ثقافية لفرنسة في الشرق ؟!

ومن الأُمور البدهيَّة - التَّاريخيَّة والجغرافيَّة - الَّتي أخطأ بها بروكلمان ، نورد :

« الرَّصافة على الفرات » ، ص ١٥٦ ، وهذا خطأ ، رصافة بادية الشَّام ، ليس عندها نهر ، ولا عين جارية ، إِنَّا شربهم من صهاريج عندهم داخل السُّور ، ( معجم البلدان ٤٧/٣ ) .

« جُنْديسابور » ، ص ۲۱۸ ، وصوابه : جُنْديْسابور .

وفي معرض حديثه عن المرابطين ، قال ص ٣١٨ : « واعتزل بهم في جزيرة السَّنغال حيث ابتنى لهم رباطاً » ، وصوابه : واعتزل بهم في جزيرة في نهر السَّنغال حيث ابتنى لهم رباطاً .

« حصن العُقاب » ، ص ٣٣٠ ، وصوابه : « حصن العِقَاب » ، من العَقَبة .

« عين جالوت قرب الناصرة » ، ص ٣٩٠ ، وفي حاشية الصَّفحة ذاتها « في الأصل ـ عين جالوت ـ قرب نابلس » ، وعين جالوت لا هنا ولا هنا ، هي قرب بيسان على أطراف الغور الشمالي .

وفي ص ٥٤٧ أورد مدينة أضنة على الشَّكل التَّالي : أطنة .

وفي ص ٥٦٥: « في مؤتمر لندن تقرَّر انتقال الحكم انتقالاً وراثيّاً إلى أكبر أبناء محمَّد على سِنّاً » وهذا خطأ فعاد بروكلمان في ص ٧٧٥ ليصوِّب: « ينتقل الحكم انتقالاً وراثياً ، حسب اتفاقية لندن الثانية ١٨٤١ م ، إلى أكبر أفراد أسرة محمد على سِنّاً » .

وفي ص ٥٦٦ : « ومات محمَّد علي سنة ١٨٤٩ م ، وإذا كان إبراهيم قـد توفّي قبله بثانية أشهر ، فقد خلفه ابنه عباس باشا » ، وهذا خطأ أيضاً ، صوابه :

عباس الأوَّل الَّذي تسلَّم حكم مصر بعد وفاة إبراهيم بن محد علي ، هو عباس بن طوسون بن محمد علي ، وليس ابن إبراهيم ، واستلامه للحكم كان تنفيذاً لأحد بنود التَّسوية الَّتي تقرَّرت في مؤتمر لندن الثاني ، ونحن إذ نذكر ذلك إنَّا ندلً به على قلَّة الدَّقة العلميَّة ، فإن مدرِّساً عادياً لمادة التَّاريخ ، لا يقدم على قول عباس بن طوسون إلاَّ بعد أن يكون قد تأكَّد من ذلك ، ولو كلَّف « الموضوعي » بروكلمان نفسه عناء الرَّجوع إلى أيِّ مصدر لتاريخ محمد علي وأسرته لتوصَّل إلى الحقيقة .

وفي ص ٥٧٨ أورد مُصَوَّع ، الميناء الشهير على شاطئ البحر الأحمر ، جنوبي أرتيرية ، خطأ على الشَّكل التَّالي : مَصَوَّع .

وفي ص ٦٣٩ أورد تُنْبُكتو « تَنْ بُكْت » المدينة المعروفة في السُّودان الغربي خطأ على الشَّكل التَّالي : تِمْبَكْتُو .

وفي ص ٨٠٤ قال معركة القادسية سنة ٦٣٥ م ، واليرموك بعدها ، وذلك سنة ٦٣٦ م ، وهذا قطعاً خطأ ، فاليرموك أوَّلاً ، وذلك سنة ١٣ هـ بين خلافتي أبي بكر وعمر رضي الله عنه ، والقادسية أيام خلافة عمر سنة ١٤ هـ .





\* « لا يُؤخَذُ العِلْمُ مِنْ أَربعة ، و يؤخذ ممن سوَى ذلك ، لا يؤخذ من سفيه ، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو النّاس إلى هواه ، ولا من كذّاب يكذب في إحاديث النّاس .. ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدّث به » .

« الإمام مالك بن أنس »

هذه أهم الملاحظات والرُّدود الَّتي يكن أن نوجِّهها إلى كتاب « الإمام » في التَّاريخ الإسلامي ، « الموضوعي » كارل بروكلمان . ولا ندَّعي أنَّها كل الملاحظات ، ولكن يكننا القول إنَّها أهم الملاحظات ، وهي كافية لتكوين فكرة كاملة عن النهج الَّذي كُتِب به « تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة » .

وكنا قد ألحنا في مقدّمة هذا الكتاب، أن خطأ بروكلمان الكبير، ابتعادد عن مصادرنا، وطرحه جانباً الطّبري، وابن الأثير، وابن سعد .. عندما وضع كتابه، واعتاده كتب المستشرقين، ولا عذر له بذلك مطلقاً، لأنّه يتقن العربيّة قراءة وكتابة. ومن يتصفّح حواشي «تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة » يجد فيها اسم البلاذري ص ١٤٠ لحادثة ثانوية، ويجد اسم البخاري ولكن لتعليقات المعرّبين، وكذلك اسم أبي داود ص ١٨ و ٢٠٣، والإمام أحمد، وأبي يعلى والحمام والسيوطي .. مرّة أو مرّتين من استخدام المعرّبين، والطّبري ص ٢٥، ١٩٤، ولذلك والسيوطي .. مرّة أو مرّتين من استخدام المعرّبين، والطّبري ص ٢٥، ١٩٤، مالك بن أنس والموطأ .. أما بروكلمان، فلم يعطر مناهل تاريخنا المعتمدة قيمة تذكر.

أمًّا كتب المستشرقين الَّتي اعتمدها فكثيرة ، وهذا إحصاء بها حسب أحرف الهجاء:

آدمز ۲۱۸ ، أبوت ۱۸۰ ، أثناسيوس ۱۳۵ ، أغنهاردي ۱۸۸ ، أُوبرت ۳۷۷ ، أُوديسيو ۱۸۵ ، أوكلي ۳۲۸ ، ايڤانوف ۲۸۲ ، إيرلند ۲۰۶ ، ۷۲۵ ، ۷۵۷ ، ۲۲۷ ،

بابنجر ٤٥٠ ، بارتولد ١٦٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ ، ٣٨٣ ، ٣٩٢ ، ٠ بالاسيوس آسين ٣٠٠ ، بتلر ٩٩ ، براس ٦٤٠ ، براون ٤١٩ ، ٧٧٧ ، ٢٨٢ ، بوفـــــا ١٨٦ ، بولياك ٣٧٢ ، بيكر ١٠٣ ، ٢٣١ ، ٣٧١ ، برانكوفتش جورج ٤٣٦ ، برستر ٣٧٧ ، برشام فون ٣٨١ ، بيل ١٠٣ .

تنشز ۳۷۸ ، ٤١٣ ، توري ١٢٦ ، تيللو ٦٥٠ ، تو يازن ١٤٣ .

دیز ۱۱۱ ، ۱۵۳ ، ۱۹۹ ، ۲۲۵ ، ۲۹۸ ، ۳۲۳ ، ۳۷۳ ، ۴۰۵ ، دیسو ۲۰ ، دی۔ غویه ۹۳ ، ۲۲۱ ، دنبار ۱۳۸ .

روتشتاین ۲۰۰ ، روز ۵۰۳ .

زارنك ۳۷۷ .

سایکس مارك ۱۹۹ ، ۱۸۳ ، ۷۶۲ ، ستروثمان ۱۹۹ ، ۷۶۸ ، سكالي أشيـل ۷۵۳ .

شاخت ۱۰۱ ، شاك الكونت فون ۳۰۰ ، ۳۶۳ ، شميث ۱۸۹ ، ۳۳۸ .

غابرياني ١٩٦ ، غبريال ١٥٦ ، ١٥٩ .

فلهاوزن يوليوس ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۵۲، نون كنهاين ۲۰۵، فان جالدر ۱۳۲، ۱۳۲، فان فلوتن ۱۳۲، ۱۲۲، فنسنك ٤٦ ، فون وبر ۱۹۱، فوندرهايدن ۲۶۸، فيشر أويغن ۱۰، ۵۹۸، فون أرندونك ۲۲۸، فون كرير ۱۳۵، فون شاك ۳۶۳، فون أوبنهايم ۲۰۰، فون نيدرماير ۱۸۳، فون فسندونك ۲۹۸.

كاستانىيە ٦٠٦ ، كابغاير ٧٥٨ ، كريموفون ٢٣٥ ، كوديىل ١٢٦ ، كيتاني ١٥٢ ، لوبريلي ٤٠٤ ، كريست ٦٠٦ .

لامانس ۲۰ ، ۳۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، لا و وست ۳۷۰ ، لو کهارت ۵۲۸ ، لو یس برنارد ۲۳۱ ، لو ید اللورد ۷۲۲ .

المنتفك ۷۷۰ ، ميدنيكوف ۸۵ ، ميليه ۳۲۳ ، مييرهوف ۲۰۲ ، ماير ۳٦٥ ، ٦٤٠ ، مولر ۳۹۶ ، مينورسكي ۴۳۸ .

نولدکه ۲۲ ، ۲۸ ، ۱۷۵ ، ۲۱۸ ، نیکل لویس ۳۱۲ ، نیکلسون ۱۹۰

هارتمان ۷۰۵ ، هنز ۵۰۲ ، ٤٩٦ ، هورجرونيه سنوك ۷۵ ، هيوز ۱۹۰ .

وبستر ۲۹٦ ، وسترمان ۲۶۰ ، ولیدي ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، دریت که ۲۹۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، دروند که ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، واختر ۲۸۷ ، یاشکه ۲۹۰ ، ۲۰۸ .

بالإضافة إلى جورج أنطونيوس ، وفيليب حتّي ، وقسطنطين زريق .. فلماذا لم يرجع بروكلمان إلى الأصول ؟ مع أننا وإياه نعلم « إذا ضاعت الأصول ضاع التّاريخ ، هذه قاعدة لاموضع للجدال فيها ، وذلك أن التّاريخ لا يقوم إلا على الآثار الّتي خلّفتها عقول السّلف أو أيديهم » .

وأخيراً .. إنَّ معظم نتاج المستشرقين ، مظهر من مظاهر الغزو الفكري ، النّذي يستهدف الجذور لاالقشور ، ويحاول القضاء على الجوهر لاالعَرَض ، ويصر على الأصول لاالفروع ، وتشويه تاريخنا العربي الإسلامي مظهر من مظاهر هذا الغزو ، فالاستشراق له سببه الدّيني ، ألا وهو إعداد المبشّرين « فقبلَ الرِّماء تُملأً الكَنَائِن » ، ومن ثَمَّ إرسالهم إلى العالم الإسلامي .

الغزو الفكري ، معركة تمضي في صمت وهدوء ، مع أنَّه حرب ضروس ، يُريد ألاً يَضَع أوزاره ، قبل أن يترك ضحاياه بين أسير أو قتيل ، أو جريح ، أو كسيح ، سلاحه الفكرة ، والكلمة ، والرَّأي ، والنَّظريات ، وتحريف الكلم عن مواضعه ، وغير ذلك مما يقوم مقام السَّيف قديمًا ، والصَّاروخ حديثاً .

والاستشراق حركة علمية \_ في ظاهرها \_ لدراسة التَّراث الشَّرقي في معتقداته وآدابه ، ولكنها تريد صرف أهله عنه ليولُّوا وجوههم شطر الغرب ، ويتعلَّقوا بركاب مدنيَّته ، ومن هنا جاءت ضرورة رصد كلَّ ما يطرحه الغرب في ساحة الإسلام من أفكار مضلِّلة ، وآراء منحرفة ، وكتابات مشوَّهة ، ونحن في هذه السَّلسلة ، سلسلة « في الميزان » ، لانبتغي تجريح أحد ، ولا تحقير أحد ، وكل مانريده التنبيه إلى حملات التغريب ، والدَّس والتشويه ، كي لانصل إلى تحقيق المقولة : « إن الرَّميَّة تحتفي بالرَّامي » .

هذا جهد من جهودي في دفاعي عن تاريخنا الجيد ، وفي دفع الشُّبهات والدَّسائس من حوله ، وهو جهد خالص لله ، يطيب لي ، فأسأله تعالى القبول .

والحمد لله رب العالمين

 $\triangle$   $\triangle$ 

## المحتوى

| ø                                          |      |
|--------------------------------------------|------|
| ە<br>دە                                    | المق |
| ل بروكلمان : حياته                         |      |
| أهم مؤلفاته                                |      |
| راءات بروكلمان على تاريخنا العربي الإسلامي | افة  |
| حتى وفاة الرَّسول عَلَيْسَهُ               |      |
| تراءات بروكلمان على عصر الخلفاء الرَّاشدين | اف   |
| تراءات بروكلمان على العصر الأُموي          |      |
| يتراءات بروكلمان على العصر العبَّاسي       |      |
| يتراءات بروكلمان على تاريخنا الحديث        |      |
| عاتمة                                      |      |



# كتب للمؤلف

| الطبعة السادسة  | ١ _ الإسلام في قفص الاتهام                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| الطبعة الثانية  | ٢ _ مَنْ ضَيِّع القرآن ؟                                          |
| الطبعة الرابعة  | ٣ _ الإنسان بين العلم والدين                                      |
| الطبعة الخامسة  | ٤ _ هارون الرشيد                                                  |
| الطبعة الخامسة  | ٥ _ غريزة أم تقدير إلهي ؟                                         |
| الطبعة الرابعة  | ٦ _ آراء يهدمها الإسلام                                           |
| الطبعة الثالثة  | ٧ ـ الإسلام وحركات التحرر العربية                                 |
| الطبعة الثالثة  | <ul> <li>٨ ـ عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي</li> </ul> |
| الطبعة الثالثة  | ۹ _ الهجرة « حدث غيّر مجرى التاريخ »                              |
| الطبعة الثالثة  | ١٠ ـ جرجي زيدان في الميزان                                        |
| الطبعة الثالثة  | ١١ ـ أطلس التاريخ العربي                                          |
| ِ الطبعة الأولى | ١٢ ـ موضوعية فيليب حتي                                            |
|                 | ١٣ ـ حضارتنا العربية الإسلامية                                    |

 $\triangle$   $\triangle$ 

## سلسلة « غزوات الرسول الأعظم »

۱ ـ بدر الكبرى « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » .

عزوة أحد « عاقبة المخالفة » .

٣ \_ غزوة الخندق « غزوة الأحزاب » .

٤ \_ صلح الحديبية « الفتح المبين » .

ه ـ غزوة خيبر « الفتح القريب » .

م عنروة مؤتة « فإنما هي إحدى الْحُسْنَيين » .

٧ ـ فتح مكة « الفتح الأعظم » .

منين والطائف « لن نغلب اليوم عن قلة » .

عزوة تبوك «غزوة العسرة».

١٠ حروب الرّدة « من قيادة النبي عَيْنَةِ إلى إمرة أبي بكر » .

☆ ☆ ☆

### سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام »

١ ـ القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص .

٢ ـ البرموك بقيادة خالد بن الوليد .

تهاوند بقيادة النعان بن مقرّن المزني .

٤ - ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح .

ه ـ فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد .

بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي .

٧ ـ فتح صقليّة بقيادة أسد بن الفرات .

٨ ـ الزّلاقة بن تاشفين .

٩ ـ الأرك بقيادة المنصور يعقوب الموحدي .

١٠ العقاب بقيادة محمد الناصر بن يعقوب الموحدي .

١١ ـ مصرع غرناطة « أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر » .

**☆ ☆ ☆** 

تم طبع هذا الكتاب بتاريخ ١٩٨٧/١١/١٠ م عدد النسخ ( ١٠٠٠ ) **製造製作は、練っせつすっている** 

كتب بروكلمان تاريخنا منطلقاً من التشكيك ، والرَّفض العشوائي ، معتمداً على الرِّوايات الضعيفة الشَّاذَة ، والَّتي رفضها النَّقاد الباحثون ، واستغربها العلماء المطَّلعون ، وبنى فكره ورأيه مسبقاً ، ثمَّ جاء إلى وقائع وأحداث تاريخنا العربي الإسلامي يطوّعها لما يؤيّد فكرته وخطَّته المرسومة ، يطمس ، ويضعّف ، وعرّض .. فقدم تاريخنا موسعاً الجزئية ، متغاضياً عن الكليّة ، مع تفسيرات عجيبة ، ومواقف غريبة ، وأقوال ينبو عنها الذّوق السّليم ، والفكر الموضوعي .

« كارل بروكلمان في الميزان » ، وأيُّ ميزان هو ؟

إنه ميزان الحقائق التَّاريخيَّة ، ميزان يزن به كُلُّ دارس مطَّلع على تاريخنا الإسلامي ، ميزان يزن والأصابع والأهواء بعيدة عن كفَّتيْه .